الطبعة الأولى
١٩٧٢م
الطبعة الثانية
١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م
الطبعة الثالثة
١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م
الطبعة الثالثة

#### جميسع جشقوق الطتبع محسفوظة

## © دارالشروق\_\_

القاهرة ١٦ شارع حواد حسى ـ هاتف . ٣٩٣٤٥٧٨ ( ١٦٠ تفاوع حواد حسى ـ هاتف . 93091 SHROK UN . فاكس . ٣٩٣٤٨١٤ ( ١٠٠) تلكسس . من ب ٢٠٤٠ ـ ٨١٧٢١٣ ـ ٨١٧٧٦٥ ـ ٣١٥٨٥٩ لفي الكسس . عبرقيا المناسس وق ـ تلكسس . عبرقيا المناسس .

# أنيس منصور

والوالفصن الخصي

دارالشروقــــ

### الحب ألوان

إذا كنت تحب فتاة وهي لا تعلم أنك تحبها ، فأنت لا ينقصك إلا الشجاعة لأن تقول لها إنك تحبها .!

وإذا كنت تحب فتاة وهي لا تحبك ، فأنت تعيس ، وعليك أن تكف عن محاولة جذبها إليك !

وإذاكنت تحب فتاة وهي تحبك .. فيا بختك !

جاء شاب يسألنى : إننى أحب فلانة وأشار إلى فتاة كانت تقف بالقرب منا . وقال : ولكننى لا أستطيع أن أقول لها إننى أحبك .. ولا أعرف كيف أقول لها ذلك إذا أنا استطعت .. لقد حاولت أن أقترب منها ، ولكنها كانت بعيدة بعيدة .. وحاولت أن أفتح عينيها ولكننى لم أستطع ، وحاولت أن أبين اصفرار وجهى ، ولكنها لم تلتفت إلى وجهى أو إلى وجودى كله .. لقد سبقنى إلى عينيها وإلى أذنيها الكثيرون من زملائى فى الجامعة .. فماذا أصنع ؟

وأخذ الفتى يتوجع ويبكى وكأن في حلقه شوكا .. وجعل يكتفي

بالنظر إليها من بعيد .. فإذا ضحكت ارتفع صدره ، وإذا وقفت إلى جوار شاب آخر هبط صدره .. وإذا مالت على أذن شاب ، تلمس الدمع في عينيه ..

ثم نظر الفتى إلى وقال: إنه عذاب شديد.. أن يحب الإنسان، فتاة لا تحس به ولا تراه ولا يستطيع أن يقول لها ذلك.. إن الكلمة تقف على لسانى ولا أعرف كيف أقولها .. كلمة «أحبك» كعصفور بلاريش.. إننى اذا أطلقته سقط تحت قدمى ..

وأخذ الفتى يصلى لله ويدعوه أن يجعل قلبها يرق لحاله ، وأن يتحول إليه . . ولكن الدعاء لا يفيد ، والله لا يأخذ بيد الحائفين . .

وروى لى الفتى أن صاحبته هذه قد انتقلت نظراتها إلى شاب آخر ليس أحسن منه صورة ولاأكثر منه ذكاء ولكنه أكثر منه شجاعة .. والتفت ذراعاها حول خصره ، وأخذت تدور حوله كما يدور القمر حول الأرض .. إنها تدور وترقص .. أما هذا الفتى الحائف فهو الذى أصابته الدوخة .. إنها ترقص ، أما هو فيدوخ ويهذى ويقول : إننى أحبك ولكننى لا أملك الشجاعة . إننى أحب نحافتك وسواد عينيك ومشيتك وأنت تقفز بن كالطائر .. إننى لم أستطع أن أقول لك ذلك ولكننى قلتها لنفسى .

وكل ما ينطلق من الشفتين ولا يبلغ أذنيها فهو وهم . والحب ليس وهماً بل هو حقيقة ، تتم بين طرفين متجاوبين .. والطريق إلى قلب المرأة يبدأ بالشجاعة وينتهى بالتضحية !

\* \* \*

### وهذه قصة أخرى

أعرف فتاة جامعية جميلة ، طويلة ، لها عينان لامعتان وعقل أكثر

لمعانا ، وسمرة دافئة ، وقلب أكثر دفئا .. لاأكاد أراها حتى أسألها : كيف الحال ؟

فتقول : أبدأ .. لا جديد .. الحال كما هو .. حاولت أن أفهم موقفه ، ولكنى لم أفلح ! إذن سأظل هكذا أتعذب ويظل هو لاهياً عابثا .. النار في قلبي ، والماء في يديه ، والسهر في جفني ، والراحة في عينيه ، والحب أحرسه ، واللهو يحرقه .. وأنا أقطع الليل وحدى ، وهو يقطع الليل مع أخريات .. كان تلميذا بليداً ، وساعدته حتى نجح .. كان تلميذا يائسا فنفخت في روحه وملأته أملا وثقة .. كان يريد أن يكتفي بالتوجيهية ، فدفعته إلى الجامعة .. هل تعرف أن حكايتي مع حبيى هذا كحكاية البطل المسكين «سيزيف» الذي تقول عنه أساطير الإغريق إن الآلهة قد حكمت عليه أن يدفع أمامه حجرا إلى قمة الجبل .. فكان كلما بلغ القمة تدحرج الحجر إلى السفح فيعود يدفع الحجر إلى القمة .. فيسقط إلى أسفل الجبل .. وهكذا . وأنا أعلم أن هذا الحجر سيسقط ولكنني مع ذلك أعمل المستحيل .. إنني أتحدى يأسه وأتحدى إهماله لى ، وهيامه بالأخريات .. إنني جعلت من حبى له قوة خارقة ، وجعلت من حبى له سياجا من حديد ، وجعلته نارا لا تنطفيء وريحا تدفع سفينته إلى الأمام .. حتى دخل الجامعة .. وفي الجامعة ضاع مني .. في الزحام ..

ثم تقول: لقد كنت أتعذب منه وحده .. أما اليوم فأنا أتعذب منه وله .. ومن كل الفتيات الأخريات.. إذا رأيته يضحك لهذه الفتاة بكيت، وإذا رأيته ينحني لهذه الفتاة ، انكسر ظهرى .. إنني أنا التي أحترق ليضيء هو .. إنني مصدر الضوء والسعادة له ، ولكنني حزينة . آه .. وكنت أسألها دائما : ومن أين تعرفين أنه لا يحبك .. كيف ؟ هل قال لك ذلك ؟ هل هو يحب فتاة أخرى ؟

وكانت تقول: ولكننى أرتعد إذا تركنى ، وأبكى إذا لم يقبلنى وأمرض إذا لم يعانقنى .. إننى أريده بين أصابعى وبين عينى وفى أذنى .. ولكننى أفتش عنه فأجده كالحاتم فى أصابع الفتيات وكالعقد فى أعناقهن .. وكالكرة فى أرجلهن!

وأسألها: ولكن عندما يكون معك ألا يقبل عليك، ألا يستمع لك، هل تغير عن ذى قبل ؟ هل سمعت منه أنه لا يحبك ؟

فتقول: لم يتغير منه شيء .. ولكنه إحساس بأنه لم يكن كذلك .. لم يكن كذلك .. لم يكن كذلك .. لم يكن كذلك ..

وكنت أضحك وأقول لها : إن حواء كانت تتشاجر مع أبينا آدم وتقول له : لقد لاحظت أنك تغيرت هذه الأيام .. ولا تكاد حواء تكمل عباراتها حتى تتعالى أصوات الذئاب والأسود والنمور والطيور والقرود في الغابة .. فلماذا يتغير آدم .. لأنه أحب قردة أو ذئبة .. فحكاية «التغير» هذه تهمة قديمة .. إنه يحبك ولكن لا يبدو عليه ذلك . فهنالك أناس تظهر عليهم العواطف وأناس لا تظهر عليهم .. فالزجاج شفاف لامع ، والنحاس مظلم والحديد صفيق .. والحديد والنحاس أقوى من الزجاج .. وهو كالحديد أو كالنحاس متين وقوى وثابت ولكنه معتم لا يكشف عما وراءه ..

مسكينة هذه السمراء الجميلة .. إنها تحرس عصفورا في حجرة : نوافذها مفتوحة .. فإذا طار العصفور تبكيه ولكنه يعود إليها .. وفي كل مرة يتركها تفتقده وتبكى على فراقه.. كأنه فراق بلا لقاء..! مسكينة إنها تحبه وهو لا يحبها ولكنها تقاوم وتتحدى المستحيل !

\* \* \* \*

وقصة فتى وفتاة .. هو يحبها وهى تحبه .. أحبها وقال لها ذلك .. وأحبته وقالت له ذلك .. إنها تراه فتحس أنها تطير إليه ، ويراها فلا يرفع عينيه عنها .. ويدق قلبه إذا رآها ، ويخفق قلبها إذا رأته .. كأنه أول لقاء أو كأنه وداع إلى الأبد!

وفي الصباح يحرك يده وتسبقه أصابعه إلى التليفون ويقول:

أهلا حبيبيي ! أهلا روحي !

وتقول حبيبته وروحه : ازيك يا روحي !

وهذا كلام حقيقى بلا كذب .. فيه حب وفيه شوق وفيه حنين .. كأنهما مشدودان بحبل من المطاط اذا ابتعد بعضهما عن بعض ارتدا بعنف ..

هذا اسمه حب حقيقي!

ولكن لا حب بلا خطر ، لا حب بلا قلق بلا خوف بلا فزع .. وحين يدخل الإحساس بالخطر ، يصبح الحب أكثر عنفا ، وأكثر قسوة! ماذا يحدث للجسم إذا دخله ميكروب .؟

يقوم الجسم بحشد كريات الدم وينظمها للقضاء على هذاالميكروب، ويلتهب الجسم وترتفع درجة حرارته في هذا الكفاح المسلح ضد العدو الأجنبي !

وإذا تكاثرت الميكروبات ، انهزمت كريات الدم ، ومرض الجسم وأصبحت الحياة في خطر !

وفي الحب يحدث هذا الغزو الحارجي !

وكان الفتى يسألها : من الذى خرجت معه قبل أن تعرفينى .. من الذى عانقك أول مرة ؟ مع من كانت الذى عانقك أول مرة ؟

أول زجاجة بيرة ؟ مع من كانت أول نزهة في النيل ؟ مع من سهرت ليلة رأس السنة ؟

وكانت الفتاة تذكر له أسماء هؤلاء الذين شربت معهم ورقصت معهم وتنزهت معهم ..

وكان هو يقول : آه .. إذن أنت رقصت وسكرت وخرجت مع هؤلاء جميعا !

ويدوى هذا الصوت فى نفسه وتتكاثر الميكروبات على الدم وترتفع درجة حرارة الغيرة .. الغيرة من ماضيها . ويمرض الجسم . ويهدد حبل المطاط بالانقطاع !

ولكن يعود فيرى أن هذا كله حدث في الماضي ، وأنه لم يكن يعرفها ، وليس من حقه أن يسألها عن ماضيها .. ثم تعود الميكروبات تهاجم الجسم .. ويظهر في حياتها أحد أقاربها أو أحد زملائها في العمل أو أحد جيرانها .. وتنظم الميكروبات هجماتها وترتفع درجة حرارة الغيرة ويلتهب الجسم . تظهر عليه التهابات في مناطق متعددة وتتحطم قصور النوم السعيد ، وتنقطع الدموع عن العين . ويطير النوم من الجفون ، وتستولى ميكروبات الغيرة على خطوط تموين الجسم .. فلا طعام ولا شراب ولا مأوى !

ولكن كريات الدم تقاوم إلى آخر لحظة .. ويرتد العدو ويتحصن في الراس ثم ينسحب إلى القلب ، ثم يتوارى نهائيا .. ويرفع الراية البيضاء .. لقد استسلم الميكروب !

وتحت هذه الراية البيضاء يقف الفتى والفتاة ويتواريان عن الأنظار في قبلة طويلة مرتجفة لها اسم واحد هو: الحب !

### إنهما سعيدان .. فيا بختهما!

\* \* \* \*

□ أما إذا كنت تحب فتاة ولا يعنيك أن تعرف هي ذلك ، ولا تحاول أنت أن تقول لها ، ثم تجد متعة في هذا الحب.. فأنت من الملائكة أو من القديسين!

وهذا الذى لديك ليس حبا وحسب وإنما هو عبادة يحسدك عليها الكافرون والأشقياء والسعداء معا ا

## الحب اكروماننيكي

كل إنسان يبحث عن الحب . الطفل يبحث عن الحنان . والمراهق يبحث عن الزمالة . والبالغ يبحث عن الزوجة . والعجوز يبحث عن الممرضة ..

وكلها أنواع من الحب . ولا يمكن الاستغناء عن الحب أبدا .

ولكن الإنسان ، قد يعيش طويلا وعريضا ولكنه لا يعرف بالضبط ما هو هذا الحب الذى يشعر به نحو فتاة . إنه يحس بحرارة تملأ نفسه وتفيض على الناس حوله ، ويحس بشيء من «الإكلان» في قلبه ، فيعلن بين نفسه وبين الناس أن هذا هو الحب ..

وقد حدث أن ذهبت سيدة جميلة إلى طبيب نفسى معروف .

وجعلت تشكو من متاعب زوجها وأنها لم تعد تتحمل هذا الزوج وأنها لا بد من أن تنفصل عنه .

وسألها الطبيب : هل تحبين زوجك ؟

قالت : طبعا أحبه

فسألها : ولكن أى نوع من الحب ؟

ودهشت السيدة جدا ثم قالت : أى نوع ؟ إننى أحبه فقط . وهل هناك أكثر من نوع من الحب ؟

والجواب هو: طبعا هناك أكثر من نوع. ومعظمهم لا يعرفون أى نوع من الحب هذا الذي يشعرون به ..

\* \* \*

فالحب هو علاقة بين شاب وفتاة قائمة على التفاهم والحنان ، لتحقيق الراحة والسرور . ولكى يحرص الإنسان على هذه الراحة فإنه يتعب ويضحى من أجل نفسه ومن أجل الفتاة التي يحبها .

وقد ترى رجلا وسيما مشهورا ناجحا تتمنى فتيات كثيرات أن يكن صديقات له أو زوجات له ولكنه يحب فتاة ليست جميلة وليست متعلمة ويتزوجها وترى الاثنين في الطريق جنبا إلى جنب ، ويرتفع صدرك وتقول في نفسك : والله هذا الشاب أعمى ليس عنده نظر ولا عنده ذوق !

وهذا الحكم ظالم. وأنت تحكم على هذه العلاقة من الخارج فقط. وإذا ذهبت إليه وسألته عن سبب زواجه من هذه الفتاة لقال لك: إنها تعطيني شيئاً لا أجده عند أية امرأة أخرى: إنني أجد الراحة واالسرور معها. ولهذا تزوجتها.

والإنسان يظل على علاقة بإنسان آخر ، ما دامت هذه العلاقة

تعطيه «شيئا»، وتظل هذه العلاقة قوية ، ما دام هذا «الشيء» نادرا ، لا يجده في أية علاقة أخرى .

ولكن لكي يكون حبا ناجحا \_ وأرجو أن تقرأ كلامي بعناية \_ يجب أن تعرف أي نوع من الحب هذا الذي يشغل قلبك أو عقلك أو جسمك أو الناس حولك . فليس هناك نوع واحد وإنما أنواع . خمسة أنواع . هناك الحب «الرومانتيكي» أو الحب الخيالي أو الحب الذي تتحدث عنه القصص والأفلام . الحب الذي فيه خيال ولمعان . . وَدَل شيء له معنى . . اليوم الصافي له معنى ، والسحب لها معنى ، وزقزقة العصافير هي « بشرة خير». ذلك هو الذي تحدثنا عنه القصص والروايات .. حب الشاطر حسن وست الحسن والجمال ـ وكلنا قد مررنا بهذه المرحلة في حياتنا . والقصص تحدثنا عن الفتاة المسكينة التي أحبت شابا غنيا. ولكنها لا تدرى ماذا تفعل . إنها تبكى ليلا ونهارا .. وترى في نومها أن الله قد بعث لها بأحد الملائكة ، وأن هذا الملاك قد حملها على جناحيه وطار بها إلى بلاد بعيدة ، وأنها ظلت تبكي طول الطريق ، ولم تخف من الموت لأن الموت يرحمها من عذاب الحياة ، ومن فراق الحبيب . واستسلمت ونامت على جناح الملاك الرحيم وهبط بها في جزيرة ، وهناك في الجزيرة وجدت الفتى الغني على حصان أبيض .. فلم تكد تراه حتى : صحت من النوم ودموعها على خدَّيها!

والحب الرومانتيكي هو الحب من أول نظرة ، ومن أول كلمة .. والقصص تقول لنا: إنه لم يكد يراها و يملأ عينيه من عينيها حتى أحس أن سهاما نفذت إلى قلبه . وأن قلبه انشق إلى ضلفتين ، ومن هاتين الضلفتين ظهر بلبل صغير يقول : أحبك .. أحبك .. ثم دخل البلبل وأغلق نافذة القلب وراءه ونام البلبل وأخذ القلب يدق ، ولكن صاحب القلب لم ينم !

### إنه هكذا من أول نظرة!

والحب الرومانتيكى أو الحيالى هو الذى يجسم العقبات والعقد المخيفة في العلاقة بين شاب وشابة . فهو دائما يحدثنا عن الفتاة الغنية التي أحبها خادمها . وهي مسلمة وهو مسيحى وكيف أن أباها قد علم بهذا الحب العنيف فطرد الحادم من البيت . ومرضت الفتاة وراحت تبعث له بالمال وبالملابس ولكنه كان يرفض .. وأخيرا قررت أن تهرب معه ، غير أنها الابنة الوحيدة لأبيها . ويوافق الأب على أن تتزوج ابنته هذا الحادم . إنه تحول إلى الإسلام ، وفي آخر لحظة يموت الحادم .. وبعد أيام تموت الفتاة ويتحطم الأب والأم ..!

وفى الحب الرومانتيكى تعتقد الفتاة والفتى أنهما خلقا بعضهما لبعض .. وأنها لا تصلح لأحد سواه . وأنه لا يصلح لواحدة غيرها . كل شيء في كل منهما قد خلقه الله لينعم به الآخر .. إن صوتها جميل ناعم . وقد خلقه الله لأذنه . وهو أبيض اللون طويل القامة . وهى تحب هذا النوع من الرجال . إنها فنانة ترسم . وهو مهندس يبنى العمارات ولمه ذوق في اختيار الألوان . وهي تحب المهندسين وهو يحب الفنانات .. وهي تحب نفس النوع من الطعام . ونفس ألوان الملابس ونفس العطر .. كل شيء تماما كما كان كل منهما يتصور . ويحلم به .. لقد خلقهما الله ليكونا حبيبين و زوجين وسعيدين ..

ونرى القصص والأفلام تعكس الأوضاع أحيانا ، لتكون العلاقات أعنف وأقوى . فنرى مثلا أن الفيلم يبدأ بأن يصور لنا الحب على أنه علاقة قد بدأت أول الأمر بشيء من الكراهية الحادة بين اثنين لم يكن أحدهما يعرف الآخر . . فنجد اثنين يتلاقيان بمحض الصدفة وتكون النتيجة أنهما لا يطيقان النظر بعضهما إلى بعض . . ولكن لا يكاد الشاب

يذهب إلى البيت حتى يفكر في هذا الأمر ، وكذلك الفتاة .. فيقول هو لنفسه : ولكن لماذا أكرهها ، مع أنني لا أعرف عنها شيئا ، ولم أرها قبل ذلك .. ولم تكلمني .. ثم أنها جميلة وذوقها جميل وصوتها جميل وهي تتكلم كلامه معتدلا.. ولكن لماذا أكرهها .. شيء غريب .. ثم لماذا أفكر فيها دائما هكذا كأنني أحبها .. إنني لاأستطيع أن أكف عن التفكير فيها .. هل أفكر فيها لأنها احتقرتني ، لأنها لم تهتم بي ، لأنها لم تشعر بوجودي .. لماذا ؟ لماذا ؟

أما الفتاة فتعود هي أيضا إلى البيت وتقول لنفسها:

إنه إنسان قليل الأدب والذوق . إنني لم أطلب إليه شيئا . . ولكنه ظل طول الوقت يتحدث إلى الفتيات الأخريات . . إنه لم يضع عينه على ، إنى لست قبيحة الصورة إلى هذه الدرجة . . لقد كان هناك شبان كثير ون وكانوا جميعا مشغولين بي وأنا أنجاهلهم جميعا . انني أكره هذا الشاب . . أكرهه من صميم قلبي . . ولكني لا أستطيع أن أتوقف عن البكاء . . إنه لا يهمني . . إنني أشعر بالغيظ كأنه يحبني ثم هجرني .

ويفكر الشاب في أن يلقاها وتفكر الفتاة في أن تلقاه . ثم يلتقيان ويقول واحد منهما للآخر : أنا لا أفهم لماذا كرهتك .. إنني لم أجد سببا لهذه الكراهية .. ولكني فكرت فيك طويلا ولا أستطيع أن أتوقف عن التفكير وتكون النتيجة هي : الحب ..

كل شيء في هذا الحب الرومانتيكي عنيف ومفاجيء . . فالحب لا ينمو تدريجيا . ولكن فجأة كالبرق والصواعق . . إنه ليس كالشمس عند الفجر تظهر في الأفق درجة درجة . ولكن ينقل الإنسان من الليل إلى النهار مرة واحدة . .

والحب الرومانتيكي نهر من الماء يغلى ، كل من ينزل فيه يلتهب

و يحسرق . ولكن الاحتراق متعة . والهوان لذة ، والحرمان واجب . والعقبات ضرورة . والدموع حياة . والسهر غاية .

\* \* \*

وليس الحب الرومانتيكى دليلا على أن المجتمع فقير ، وأن الناس محرومون وأنهم عاجزون عن تحقيق السعادة بالزواج. فالعلماء في أميركا وجدوا أن تلامذة المدارس والجامعات يفضلون هذا النوع من الحب على العلاقات الصريحة ، والعلاقات الجنسية أو حتى على الزواج .. وسبب ذلك أن القصص والكتب والمجلات والسينما والتليفزيون تؤثر في حياتهم وتصور لهم هذا الحب النارى الحيالى ..

وكل هؤلاء الشبان من المراهقين. والمراهقة هي مرحلة من العمر يمر بها كل إنسان ، هي مرحلة نشاط في جسمه وفي نفسه يدفعه إلى البحث عن تحقيق رغباته بعنف . وهي مرحلة تبدأ في الثانية عشرة وتنتهي عند الحامسة والعشرين . . وقد تطول هذه الفترة فنجد أناسا مراهقين في الثلاثين أو في الأربعين أو في الحمسين . ونجد رجالا شابت رؤوسهم ومع ذلك يفضلون هذا الحب الحيالي الحالم . .

أعرف صديقا في الخمسين من عمره يحب فتاة في الخامسة والعشرين حبا مجنوناً .. إنه لا يلمسها بيده إلا مضطرا .. ويفضل أن يراها عن بعد ، وأن يسمع عنها .. .. إن جلوسها الصامت يملأ رأسه بالكلام .. ومعدته بالطعام . ونومه بالأحلام .. وهو سعيد بها هكذا .. مع أنه تجاوز الخامسة والأربعين من عمره .

وكلمة «الرومانتيكي» مأخوذة من الكلمة الأجنبية «رومان» بمعنى قصة خيالية .. ولذلك فالحب الرومانتيكي هو الحيالي هو الحالم الشاعرى . والفتاة التي تحب حبا رومانتيكيا ترى أن حبيبها هذا هو أجمل

إنسان في الدنيا ، ليست فيه عيوب ، ولا نقائص ، ولا يملأ عينها أو رأسها رجل سواه .

والفتى يرى فتاته كذلك .

والحب الرومانتيكى يقوم على أنه عناق دائم بين روحين .. تكمل الواحدة منهما الأخرى . لأن الله عندما خلق الأرواح قسم كل واحدة منها الى نصفين ، والقى بالنصفين فى مكانين مختلفين ولذلك فالنصفان يبحث كل واحد منهما عن الآخر . والحب الرومانتيكى هو الذى يلتقى فيه النصفان ، ويصبحان قلبا واحد وحياة واحدة ، وتصبح الحقيقة والحيال شيئا واحدا ..

ولكن هذه «الهالة» الجميلة التي تضعها الفتاة حول حبيبها من الممكن أن تتحول إلى حبل مشنقة . فهى لا ترى فيه عيبا ولا نقصا ، ولكن عندما تتزوجه سترى عيوبه الواحد بعد الآخر .. وهذا يصدمها ويجعل حياتها جحيما وتعاسة . وكذلك الشاب يرى في فتاته مخلوقا كاملا .. وبعد الزواج تتراكم العيوب . وتجيء الصدمة مفاجئة ، كالحب من أول نظرة والكراهية من أول نظرة . وحينئذ يتولى كل منهما شنق الحب بهذه الهالة المضيئة ..

ومع ذلك فحياتنا بلا خيال ولا أحلام تصبح حياة قاسية جافة ميتة .. وتصبح المرأة مجرد حيوان يؤدى وظيفة الراحة والإتيان بالأولاد .. إنها كالمروحة والمطبخ والسرير . وحياتنا بلا حنان ولا رقة ولا حرمان : حياة بليدة لا تغرينا بالحرص عليها ولا التمسك بها . إن هذه الرومانتيكية كالملح في الطعام أو كالفلفل الذي يفتح النفس .. ولكن عندما يكون الطعام كله ملحا وفلفلا ، فإنه لا يصبح طعاما وإنما يصبح نارا محرقة ، وحينئذ يموت الحب ، بموت المحبين معا . .

## أجب جسمك!

هناك حب آخر غير «الحب الحيالى» أو غير «حب الحيال» والظلال والضياء والقمر والسهر والأحلام والآلام .. وغير الذين يفضلون النظر إلى الشيء الجميل دون أن يلمسوه ، وإذا لمسوه فدون أن يأكلوه وإذا أكلوه فالقليل جدا يكفيهم .. بل إن الذكرى تسعدهم. فالحيال عندهم أقوى من الواقع ، والأوهام أروع من الحقيقة .. إنهم السعداء الذين يعيشون في عالم نبيل ليس فيه شر وليس فيه رذيلة إنه عالم يطل على الفردوس .. إنه عالم المحرومين المعذبين والسعداء في حرمانهم وعذابهم.. إنه عالم الذين يحرصون على العذاب لكى يوحى لهم الحب . إنهم الذين يؤمنون بأن الحب يحرصون على العذاب لكى يوحى لهم الحب . إنهم الذين يؤمنون بأن الحب لا يكون بغير نار ، النار هي البعاد والحرمان والشقاء .. ولكن في سبيل الحب ، كل شيء يهون .. كل شيء إلا الشرف وإلا الإخلاص : ذلك هو الحب الرومانتيكي ..

ولكن هناك حب آخر تكرهه أو تخافه كل فتاة.الحب الذي يكشف

عن طبيعة الرجل. الحب الدى يحتفى وراء أصحاب الجلود الحشنة والأصوات الغليظة..

وقبل هذا . أريد أن أقول شيئا ضروريا عن المرأة والرجل . فالمرأة اقل «حسية» أو أقل «شهوانية» من الرجل وليس هذا هجوما على المرأة بأنها ولا دفاعا عنها . ولكنها حقيقة علمية . ولكن الرجال يتهمون المرأة بأنها حيوان وأنها لا تفكر وأنها عصارة الخبث والشر . وأنها الأفعى والشيطان في وقت واحد . الشيطان هو روحها والأفعى جلدها . أما الرجل فمسكين برىء . لا حول له ولا قوة . إن استطاع أن يغلب غرائز الشيطان فأين يذهب من جلد الأفعى .

والحقيقة هي أن الرجل هو الذي يخفى و راء جلده حيوانا حقيقيا. فالرجل لا يستطيع أن يعجبه شيء في المرأة ، دون أن تتحرك أصابعه وخياله .. وهو كالطفل الذي لا يجد شيئا أمامه دون أن يضعه في فمه .

وعند الرجل يتحول كل شيء إلى إثارة جسدية ، إلى إثارته حسيا . فهو لا يصبر على علاقة عاطفية طويلة مع المرأة . لا يقوى على العالم الرقيق الحيالى الذي تحب أن تعيش فيه المرأة. فاذا حملته إلى السحاب، ألقى بنفسه وبها إلى الأرض . إنها ترفعه إلى أعلى ، وهو يهبط بها إلى أسفل : إنها تحدثه عن الحياة وعن تفكيرها فيه . وعن العذاب الذي تحسه عندما يبعد عنها . أما الرجل فيكون رده الوحيد : ولماذا نعيش في العذاب ؟ ولماذا نعيش بعيدين ؟ في استطاعتك أن تكوني أكثر قربا وأكثر التصاقا . في استطاعتنا أن نجعل شفاهنا واحدة . وألا نجعل الهواء منفذ فيما بيننا . .

ولكن الرجل ينسى أن المرأة لا تقصد هذا دائما .. إنما هي تقصد أن هذا العذاب جميل ، وأنها تفكر فيه ، وأنه شيء كبير بالنسبة لها .

وأنها في حاجة إليه . وأنها عندما تتركه تشعر بنقص كبير . ولكن كل هذه المعانى تتحول عند الرجل الى صورة حسية جسمية .

ونظرة الرجل مختلفة عن نظرة المرأة ..

لأن الرجل إذا نظر إلى امرأة فإنه ينظر إلى كل شيء ليس مغطى من جسمها .. ينظر إلى الأعضاء التي لا يغطيها الفستان .. أما المرأة فتنظر إلى الأعضاء التي تغطيها البدلة. إنه ينظر الى لحمها، أما هي فتنظر الى هيئته وتتعرف منها على مركزه وعلى مكانته وعلى ذوقه وعلى شخصيته ..

وهذا الاختلاف بين الرجل والمرأة ، اختلاف طبيعي. اختلاف في طبيعة الرجل والمرأة . فليس للرجل دخل في طبيعته وفي أن غرائزه وإحساساته كلها تعبر عن نفسها بهذه الصورة .

فالرجل دوره في الحياة الجنسية والعاطفية إيجابي . فهو الذي يسعى وهو الذي يبذل الجهد وهو الذي يتقدم إلى الفتاة ويطلب يدها ، ثم يطلبها كلها ويبنى بها أسرة جديدة .

والرجل هو الذى يحمل جرثومة الحياة . إنه هو الذى يضع بذور الحياة . والمرأة هى التى ترعى هذه البذور وتغذيها .. وبذلك تمتد الحياة من جديد . وكل ما يقوم به الرجل من محاولات وغزوات ومجهودات ، ليس إلا لتهيئة الجو الصالح لإلقاء بذور الطبيعة . وعملية وضع البذور عملية صعبة وشاقة . ودور المرأة ، هو كدور الأرض الطيبة ، دور سلبى فهى تتلقى البذور ، وتنميها وتحميها وترعاها بعد ذلك ..

هذه هي طبيعة الإنسان : الرجل الذي يتقدم بقوته ، والمرأة التي تنتظر بخصوبتها وجمالها .

ولكن هذا الخلاف بين الرجل والمرأة ليس معروفا . أو على الأصح

يجب أن يكون معروفاً ، يجب أن نضع أصابع كل فتاة عليه .. يجب أن نعلم الشباب جميعا هذه الفروق في الطبيعة البشرية . فكل المصائب والصدمات في حياة الشبان وحياة الشابات إنما مصدرها هذا الحلاف . فكل الفتيات يتهمن كل شاب بأنه حيوان وأنه لا يفكر إلا في «قلة الأدب» وقلة الأدب هذه يجب أن تعرف سببها ، وأن تعرف كيف تواجهها الشابة .. كيف يواجهها الشاب ، وكيف تواجهها الشابة ..

وعندما يلتقى الزوجان لأول مرة فى شهر العسل . تكون المفاجأة الكبرى لكل منهما .. أو على الأصح للفتاة أكثر .. إن الفتاة هى التى تتلقى الصدمة وحدها .. إن خيالها لا يمكن أن يصور لها أبداً ماذا يحدث فى اليوم الأول والثانى والثالث .. من هذه العزلة السعيدة . إن الأيام الأولى من شهر العسل كلها خجل وخوف .. الفتاة فى خجل فهى لا تدرى ماذا تفعل ولا تدرى ما الذى يجب أن تفعله أو تقوله وهى طول الوقت تنتظر الخطوة التالية . وأما الفتى فهو الآخر فى تجربة غريبة ، إنه حساس برجولته . وخائف أن تخذله رجولته .. وهو طول الوقت يريد أن يتفادى نظرات زوجته .. إنها تنظر اليه كإنسان غريب .. كل شىء غريب . شكله وهو نائم ، وهو قائم وهو يتقلب إلى جوارها .. وعندما يصحو وعندما يتثاءب .. كل شىء قلق . كل شيء مضطرب . . ليست عريب .. شما أن يتعود طباع الآخر حتى لو كانت لهما تجربة فى هذه الحياة . منهما أن يتعود طباع الآخر حتى لو كانت لهما تجربة فى هذه الحياة .

والصعوبة عند الفتاة .. أنها تتصور أن هذه «العزلة السعيدة» ستمكنها من أن تعرف الرجل الذى ستشاركه حياته وأولاده ومستقبله . ولكن الرجل هو الرجل .. إنه يتصور أن العزلة السعيدة ، ليست إلا عزلة جنسية

حسية . ولكن الزوجة الشابة لا تريدها كذلك . ولا تجد اللذة التي يتصورها أو يتوهمها .

أبداً إنها تفضل الجلوس الهادى ساعات طويلة على أقصى لذة حسية في الدنيا.

إنها تفضل الكلمة الحنون على شهر عسل طوله ألف يوم ..

إنها تفضل قبلة عابرة ، على قبلة طولها الليل والنهار ..

وهناك زوجات اليوم يتمنين الطلاق من أزواجهن ويفضلن الحياة بلا أزواج ويأكلن العيش والملح لأن أزواجهن ليسوا إلا حيوانات وإلا وحوشا ، ولا يفهمون ماذا تريد الزوجة .

إنهم يفهمون ماذا يريدون هم ، هم وحدهم . ولا يقيمون وزنا ولا قيمة لما تريده المرأة ، إن الرجل منهم يطلب إلى زوجته أن تلبس الأحمر والكحل والبودرة وأن تنتظره .. فيلقى نظره على هذه اللوحة الجميلة .. ويقرر في نفسه شيئا .. أما الذي في نفسها ، فهو لا يعنيه . إنه ينسى أن هذه اللوحة الجميلة يسكنها شحاذ متسول .. شحاذ يطلب الكلمة ولا يطلب اللقمة .. ينتظر الهمسة ، ويستغنى عن العناق .

ملايين من الزوجات والأمهات يتمنين الحياة وحدهن بعيدا عن أزواج ليسوا إلا حيوانات يأكلون لحوم البشر، وينسون أن في هذه اللحوم تعيش قلوب رقيقة ..

وفى التقرير الحطير جدا الذى نشره الدكتور كنزى فى أمريكا يرى أن فى أمريكا عشرات الملايين من الفتيات يفضلن الحياة العاطفية الحرة ، على الحياة الزوجية . ولم يكد يصدر هذا التقرير حتى ثارت الكنيسة . وراح رجال الدين يخطبون ضد هذا التقرير الحطير فى كل مكان . ولكن التقرير لا يحرض الفتيات على الامتناع عن الزواج .

ولكن يقرر الواقع . أما الواقع فهو أن الفتيات في أمريكا ، كما هن في كل مكان يفضلن الحياة الوجية التي لا يراعى فيها الزوج عواطف المرأة . .

وهناك نقطة هامة جدا . وهي أن «الجنس» أو «الغريزة الجنسية» ليست شرا وليست خيرا أيضا . فنحن لا نقول إن الطعام والشراب والنوم خير أو شر ، أو من أعمال الفضيلة أو من أعمال الرذيلة . فالجنس والطعام والشراب والنوم من ضرورات الحياة ، وكل ما هو ضروري لا يوصف بالشر أو بالحير . فنحن لا نقول إن التنفس شر ، ولا نقول إن دقات القلب خير . . وكذلك الجنس والغريزة الجنسية والأعمال الجنسية . كلها لا توصف بالشر أو بالحير .

ولكن الذى يوصف بالحير أو بالشر هو موقفنا من الجنس والغريزة الجنسية ، هو تصرفنا الجنسى ، وعلى ذلك فالرجل الذى يحب المرأة حبا جنسيا فقط ، إنما يظلمها ويقسو عليها ولا يفهم طبيعتها ولا يشعر إلا بطبيعته هو . والرجل الذى ينظر إلى جسم امرأة ويرتفع الدم فى رأسه ويهجم عليها .. ثم يستريح ، رجل أنانى . لأنه استراح هو ، ولم يرحها هى . والمرأة تفضل حياة بلا رجل ، على حياة فيها رجل يعاملها كحيوان ، يعاملها كأنها لحم ميت ، كأنها تمثال من الحجر أو تمثال من الحجر أو تمثال من الكاوتش ..

والوسيلة الوحيدة لمنع هذه الكارثة بين الفتى والفتاة ، بين الزوجين الشابين هو التفاهم الصريح . هو الثقافة الجنسية لكل الشبان والشابات . . وعندما يعرف كل منهما طبيعة الآخر فإن الحياة تصبح أسهل ، والسعادة تصبح ممكنة . والسعادة تمشى على ساقين ، هما : الشجاعة والصراحة !

## (کس الممندع

أبادر فأرد على قارئة سألتنى : هل حب الجسد شركله ، شر من أوله لآخره ؟ ألا يمكن أن يحقق الإنسان عن طريق حب الجسد متعة روحية ؟

والذى تقوله القارئة صحيح فعلاً. فالإنسان عن طريق حب الجسد ومتعة الجسد يشعر بلذة روحية عدالية . وليس هذا رأيى ولا إحساسي ولكنه إحساس كثيرين جداً من المتطرفين فى الدين . فقد كان المتصوفون يرون أن المتعة الجسدية نوع من الفناء فى الحقيقة ، أو فى «الله» ولذلك لا يرون فى هذا الامتزاج الجسدى ، أو هدذه اللذة الجسدية اللانهائية ، أى شر أو أية رذيلة . والشاعر عمر الحيام الذى تغنى أم كلثوم قصائده ، لم يكن متصوفاً ولا راهباً ولا فاضلاً . وإنما هو رجل عربيد، يعرف الجنس ويعرف الخمر .. ويرى أن الجنس نوع من الصلاة الحارة المهلكة يؤديها إلى ربه . وهو عن طريق لذة الجسد يحقق أعظم سعادة روحية .. ونحن نسمع شعره ونحس كأنه يصلى ويتعبد .. والحقيقة أنه بلغ من الفناء فى الجسد درجة العبادة . . !

ونحن الآن نجد أناساً يحبون المال ، يحبون المادة ، وعن طريق هذا الحب المادى ، تمتلىء نفوسهم بلذة وسعادة ، وترتفع أيديهم إلى إلسماء يشكرون الله على ما أعطاهم ، من مادة ولذة مادية ؟ ألا يعبدون المال ، المادة ؟

إننا لا نستطيع أبدا أن نحقق لذة معنوية ، من غير مادة . والمادة هي جسم الإنسان . فبغير هذا الجسم لا يكون لنا وجود . ونحن نلمس كل المعاني السامية في الأرض أو في السماء ، بشيء واحد هو : الجسد ! إن الجسد هو الملعقة التي نتناول بها الحياة . بل إن الجسد هو ألملعقة وهو الخياة نفسها !

كيف تفكر ، إذا لم يكن لك جسم ؟ كيف تصلي إذا لم يكن لك جسم ؟ كيف تكره كيف لك جسم ؟ كيف تكره كيف تشبع ؟ كيف تحزن كيف تفرح .. لا بد أن يكون لك جسد أولا ، وبعد ذلك تكون لك عواطف وأفكار ، وتكون لك نزوات وصلوات ..

ولكن بين آبائنا وامهاتنا من يرون أن هذا الكلام حرام ، وأن هذا الكلام كفر .. وأن الإنسان يجب ألا يستسلم لجسده . إن الإنسان يجب أن يقف موقف العداء من كل مطالب الجسد . أن يحاربها ، أن يدوس عليها ، أن يقتلها .. ولكن كيف أحارب الجسد الذي هو أنا ، وكيف أدوس على الجسد الذي هو أنا ، وكيف أقتل من هو أنا ، وكيف أحقق ماذا ؟ أنا . : وإذا حاربته ودست عليه ثم قتلته ، فلكي أحقق ماذا ؟ ماذا يتحقق لى بعد أن أنتحر أنا ؟ بعد ألا اكون ؟

أسئلة معقولة جداً يسألها الإنسان لنفسه . ولكن الآباء والأمهات لا يسألون ولا يناقشون ولا يرون أن الدنيا قد تغيرت وأن أفكارهم هذه لم تعش حتى الآن ، إلا لأنها وضعت في « النفتالين » منذ عشرات

السنين . . وهذا « النفتالين » هو التزمت والرجعية !

إن الآباء يرون أن كل شيء يدل على الحياة حرام . . فالبنت التي تقرأ وتكتب وتذهب إلى السينما وتغنى وترقص ، هذه البنت «مجرمة» سافلة منحطة — كدهوه ؟ ! . . وأن البنت المثالية الكاملة هي التي تجلس في البيت ، ورأسها في الأرض ، وتخاف من التليفون ، ولا ترى من خلق الله إلا الغسالة وبائع اللبن ، وأحياناً بائع الصحف . . وحتى لو نظر لها بائع الصحف نظرة كده ولا كده ، فإنها تبادر وتفتح له العين الحمراء . . هذه هي البنت « الحشمة » البنت الشريفة الفاضلة التي احتقرت مطالب حياتها وشبابها . . التي جعلت من جسدها حذاء تلبسه وتقلعه ، وتنفضه ، فإذا نامت ، ألقت به تحت السرير . أما الذي فوق السرير ويتقلب يميناً وشمالا ويحلم وتسيل دموعه على خذه . ساخنة غزيرة . . فليس إلا روحاً ، إلا ملاكاً طاهراً . . !

هذا هو كلام آبائنا وأمهاتنا .. ولهم كلام آخر . فهم يرون أن الجنس – أعوذ بالله – حرام فى حرام . والكلام عنه أكبر خطيئة . أما الكلام الذى ليس حراماً ولا خطيئة فهو الكلام عن الزواج . الزواج نصف الدين . وبالزواج يتم الدين كله .

ولكن قبل الزواج الذى هو نصف الدين ، ألا يجب أن يكون هناك تفاهم ، تقارب .. ألا يجب أن يكون هناك حب ؟ ألا يجب أن تكون معلومات أو تجارب شخصية ؟

أنهم يقولون : يجب الا" يكون !

إذن لماذا يعيش الناس ؟

والحواب : ليتزوجوا .

سؤال آخر:

ولماذا يتزوج الناس ؟

جواب آخر : ليكون عندهم أولاد ، ولكى تستمر الحياة ، والناس خلقوا ليتناسلوا ، ليحموا رسالة الحياة .

سؤال : ولكن إذا كان الإنسان قد خلق ليتناسل ويكون لــه أولاد وأحفاد ، فما هو الفرق بين الإنسان والحيوان ؟ .

إن الحيوانات والحشرات والنباتات تتناسل ، ولا تتوقف عن التناسل أبداً . مثل الإنسان كذلك . أعتقد أن الفرق بين الإنسان والحيوان شيء واحد هو : الحب . الإنسان يحب والحيوان لا يحب . الإنسان ليس عندما يحب فأنه يختار ، أما الحيوان فأنه لا يختار .. الإنسان ليس مجرد حيوان يرى الأنثى فيندفع نحوها فقط ! . . أبداً إن الجنس عند الإنسان يمر بمراحل عديدة ، يمر بمرحلة الإثارة الجسدية ، وبعد ذلك بمرحلة التجاوب العاطفى ، ثم الحب . إن الإنسان حيوان ، هذا بمرون أن هذا الذي يحدث قبل الزواج هو الشيء الحرام .. الشيء ترون أن هذا الذي يحدث قبل الزواج هو الشيء الحرام .. الشيء المحرم ، الشيء الكافر الذي لا تعرفه الفتاة التي تقفل الباب على نفسها وتنام .. وتضع رأسها تحت المخدة ، وتضع المخدة فوق رأسها ، وتظل تتلوى ليلاً ونهاراً ، كأنها تريد أن تكون هي والمخدة ضفيرة وحرموها وجردوها من جلدها ، من جسدها ، ولم يتركوا فيها إلا روحها وحرموها وجردوها من جلدها ، من جسدها ، ولم يتركوا فيها إلا روحها التي تتضجر أرقا وعرقاً وقلقاً ودماً وحرماناً !

هذه هى الحياة التى يتحول فيها البيت إلى سجن ويصبح الأب هو السحان والأم هى الشاويش، ويصبح السرير مصيدة للفئران ويصبح المستقبل طريقاً أسود مظلماً وكل ما تعمله الفتاة هو أن تنتظر . تنتظر

من ؟ إنها لا تعرف . وليس من حقها أن تعرف . فهذه هي مهمة الأب ومهمة الأم . ويجيء ابن الحلال \_ ولا تفهم لماذا يسميه الناس ابن الحلال ؟ \_ ربحا لأنه ينقذ منها الأب والأم معا ! ويخطفها ويذهب بها إلى بيت آخر . ربحا كان البيت أوسع وأجمل .. ولكن الحياة التي عاشتها في بيت أبيها وأمها ، ليس من السهل أن تتخلص منها .

لقد تحولت فى بيت أبيها إلى جثة وفساتينها ليست إلا كفناً وسريرها ليس إلا نعشاً. إن زوجها الجديد يريد أن يبعث فيها الحياة.. ولكن الحياة قد فارقتها منذ زمن بعيد.

هذه هي الجريمة التي يرتكبها الأباء المتزمتون باسم الفضيلة واسم المحلال .. إنهم يحكمون عليها بالموت ، وبعد ذلك يحكمون عليها بالحياة . كأنهم يقطعون الألسنة ، وبعد ذلك يقدمون الطعام ، إنهم يفقأون العيون ، وبعد ذلك ينقلون بناتهم إلى مسرح الحياة ..

ومرة أخرى .. إن حياتنا كالساعة وفى الساعة عقربان هما : غريزة حب البقاء وغريزة الاستمرار . ونحن نستطيع أن نحقق بقاءنا عن طريق الطعام والشراب والنوم .. ونستطيع أن نجعل الحياة تستمر عن طريق الجنس .. أو بعبارة أخرى إن حياتنا تقوم على أساسين هما : الحبز والجنس .

لا بد أن يكون هناك خبز وأن يكون هناك جنس.

والفرق بين الإنسان المتحضر والإنسان غير المتحضر هو ضبط النفس .. فالإنسان الهمجى عندما يشعر بالجوع فإنه يخطف ويقتل . أما الإنسان المتحضر ، فهو يضبط نفسه . فإذا رأى الطعام لا تمتد يده إليه ، إلا إذا كان هذا الطعام حقاً له . والإنسان المتحضر لا يأكل أى طعام ، وإنما يختار ما يعجبه من الطعام فى الوقت الذى يعجبه

والمكان الذي يريده ، وبالمال الذي يقدر عليه ..

وكذلك في الجنس .. فالإنسان الهمجي ، يهجم على الأنبى ، أي أنثى . والشعوب الهمجية لا تعرف الزوجية ، وإنما المرأة هناك زوجة للجميع .. فهناك حفلات تقام ويختلط فيها كل الرجال بكل النساء .. أما الإنسان المتحضر فهو يختار ، ولا يعبر عن كل ما يشعر به ، وإنما يخفيه أو يحاول أن يظهر مشاعره بصور مختلفة . يظهرها بالأناقة في ملبسه أو الأناقة في كلامه وتفكيره ، أو بإظهار قوته ورجولته ومركزه .. وهناك أشكال كثيرة يعبر بها الإنسان المتحضر عن غريزة الجنس عنده : قراءة القصص الغرامية ومشاهدة الأفلام والغناء والرقص ، كل هذه صور للاستطلاع أو الإشباع الجنسي ..

ولذلك يجب أن نعرف أن هذه جميعاً صور جنسية . بل أن التدخين فيه تعبير عن الجنس ، ومضغ اللبان فيه تعبير عن الجنس ..

وآباؤنا يرون أن البنت أو الولد يجب ألا يختار وألا يكون له رأى أو شعور خاص .. أما إذا كان له رأى أو موقف ، فهذا هو الشيء الحرام . فالحياة عندهم رجل وامرأة .. الحياة زوجان ، أما التفاهم والحب والتجربة الشخصية فهذا حرام . والجنس هو من أجل الأسرة ، من أجل الأبناء . فأنت تتزوج ليكون لك أولاد . هذه هي الحياة الشريفة النبيلة ..

ولكن لا بد للجنس من صور أخرى غير الزواج ، لا بد أن نسمح له بالظهور على أشكال كثيرة ، فهذه متعة وهذه ضرورة حيوية .. لا بد أن نعرفها بوضوح .. ألسنا نعرف أن جسم الإنسان لا بد أن يفرز العرق ويفرز ما زاد على حاجته .. وإذا لم يفرز الإنسان عرقه أو الأملاح أو السموم الزائدة عنده ، فإنه يموت .

وكذلك الإنسان إذا لم يفرز أحلامه وأوهامه واهتمامه ، فإن قلبه يجف ويجمد وتصبح الحياة كالنافورة التي يندفع منها الرمل لا الماء ، والرمل يملأ العيون ويملأ الآذان .. ويندفع الرمل ويهبط علينا ، ليدفننا ونحن أحياء ..

إن شاباً رومانياً طلوا جسمه بالذهب منذ ألفى سنة وجعلوه يرقص . وظل يرقص حتى مات ولم يعرف أحد لماذا مات . لم نعرف ذلك إلا من مئات السنين ، . . فالذهب غطى مسام جلده ، ولم يفرز جسمه عرقاً . . ولذلك مات !

وهذا ما يحدث للراهبات في الأديرة .. إنهن يحرمن على أنفسهن كل صور الجنس .. كلها .. فماذا تكون النتيجة ؟ .. إن الكثيرات منهن يصبن بالجنون والأمراض العصبية والهزال .. إنهن يتهيأن للموت يوماً بعد يوم فلا غرابة في أن نجدهن يلبسن الأكفان البيضاء!

وقد غيرت الكنيسة نظرتها إلى المرأة .. وإلى الجنس!!

\* \* \*

هذا « الإكلان » وهذه الرغبة في « الهرش » ليست حراماً ..

ولكن المصيبة التي يعانيها الشباب اليوم هي أنهم يجدون من يقول لهم : هذا الإكلان حرام ، هذه الرغبة في الهرش خطيئة.. وكل يوم وكل حصة وكل إذاعة يقال لهم هذا الكلام ..

وهذه هي الخطورة ، فهي تقضى على جيل شاب حي ، أمامه مستقبل أجمل وأروع من حاضره ومن ماضيه ..

هذا الشيء الحرام هو الذي أفسد علينا جيلاً كاملاً .. ولكن من المستحيل أن يعيش آباؤنا إلى الأبد !

## عب اكروح

نفرض أن إنسانا جلس إلى مائدة الطعام . وأمامه طعام مختلف الألوان والأشكال . فإذا أغمض عينيه ، وجعل يملأ أنفه من رائحة الطعام ، وجعل يبتعد عن المائدة ، ويضع أصابعه في أنفه وفي أذنيه ويشكو من الجوع والعذاب . . ثم يجد اللذة في هذا الجوع . . فهذا يشبه الحب الرومانتيكي .

وإذا سحب المقعد والتصق بالمائدة وجعل يفرغ هذه الأطباق في حلقه الواحد بعد الآخر .. ولا يفرق بينها وكأنه يأكل وهو مغمض العينين ، ثم بعد أن يفرغ من الطعام اللذيذ ، يجر معقده ويدير ظهره للمائدة ، ويذهب لينام .. فبعد الطعام يجب أن ينام ويستعد للوجبة التالية .. فهذا يشبه حب الحسد!

وإذا جلس أمام المائدة ونظر إلى الطعام ثم أطبق عينيه ، وابتعد عنه وراح ينظر من النافذة أو يقرأ فى كتاب أو يدخل فى السرير وينام وينتظر انطلاق مدفع الإفطار . فهذا هو الحب الحرام . . فهذا الإنسان

يحب أن يكون صائماً ، لا يرى الطعام ولا يسمع ضربة الملعقة في الطبق ، ولا يفتح أنفه لرائحة اللحم أو الحساء ، بل ولا يفكر في أن يأكل إلا بعد أن يتجه المأذون إلى المدفع ويطلقه .. وحينئذ يتقدم هذا الإنسان ويأكل ككل الناس .

ثم إذا جلس هذا الإنسان إلى المائدة وتطلع إلى الطعام وأعجب بألوانه ، وتلفت إلى المدعوين حوله يتحدث إليهم ويأكل .. ويروى الحكايات ويشرب .. ويشكو متاعبه ويتناول الفاكهة .. ويمسك الورق والقلم ويجرى بعض العمليات الحسابية ليعرف كم بقى من مرتبه من الفلوس ثم يميل على الراديو ويستمع إلى الأغانى أو إلى نشرة الأخبار . فمعنى ذلك أن هذا الطعام ليس هو الغاية في ذاته ، وإنما الجلوس إلى الطعام مناسبة ممتازة لتكون هناك سعادة عائلية وطمأنينة نفسية . هذا تماماً يشبه اللون الرابع من الحب .. وهو حب الروح!

وأنا الآن أشرح هذا اللون من الحب .. وقبل ذلك أعود فأوضح نقطة مهمة . ولكن الناس لا يحبون الكلام عنها ، ويكرهون مناقشتها . إنها عنصر أساسي جداً . إننا نكره الكلام عن الجسد ومتاعب الجسد ولذة الجسد . مع أنها ضرورية في كل علاقة بين فتي وفتاة . لقد أعجبتني العبارة التي قالها شارلي شابلن في أحد أفلامه : إننا نخاف من رؤية الدم مع أنه يجرى في عروقنا .. وكذلك نحن نكره الكلام عن الجنس مع أنه يجرى وينام ويولد ويعيش وينمو ويكبر فينا ..

وهذا اللون الرابع من الحب ، ليس خالياً من الجنس ، ولكن الجنس له معنى آخر . فحب الروح ليس معناه أن نحب روح الإنسان . فنحن لا نرى الروح . ولكن توجد صفات ومزايا وعيوب في كل إنسان . أن هذه الصفات والمزايا تنشأ من نشاط

جسم الإنسان وأعضائه وغدده وعلاقة هذا الإنسان بالناس حوله . . فأفكارنا لا وجود لها ، إلا عن طريق الجسم . والحب والكراهية يتولدان من نشاط هذا الجسم وعلاقته بالآخرين في البيت وفي العمل وفي المجتمع وفي العالم كله . .

فالسيارة تتحرك وتنطلق بسرعة وبطء ، لأن هناك أجهزة تدور وتحترق ويدفع بعضها بعضا ولأن هناك سائقاً يوجهها .. وكذلك جسم الإنسان كأى آلة في الدنيا ، يتحرك ويقوى ويضعف ويمرض ويموت. ويتعب ويستريح ، ويستمتع لأن هناك عقلاً يوجهه .. هذا العقل هو نتيجة لتطور الإنسان من الحشرة إلى هذا الإنسان المعقد خلال عشرات الألوف من السنين ولا شيء يدل على تمدن الإنسان أكثر من فهمه للجنس وللعلاقة التي بينه وبين الناس . فالحب الذي يقوم على الصدق والإخلاص والوفاء والتضحية هو الحب الروحي في أعلى درجاته .

فالذى يحب فتاة حباً روحياً ، هو الذى يشعر بأن هذه الفتاة شريك وصديق وأخت وضرورية له . وأن لها قيمة كبيرة فى حياته ، وأنها لذلك تستحق أن يضحى من أجلها بالكثير ، وتستحق أن يحرص عليها وعلى مشاعرها وعلى رضاها . فالشاب الذى يحب فتاة حباً روحياً هو الذى يرى أن الفتيات الأخريات لسن أحسن منها . قد تكون هناك فتيات أجمل وأروع وأغنى وأذكى وأكثر ثقافة . ولكن الفتاة التى يحبها هو ، هى بالضبط الفتاة التى تحقق له الراحة ، وتحقق له الطمأنينة .

إن الحب « كالأسانسير » يبدأ أول الأمر بالوقوف في الطابق الأرضى ثم لا يزال يرتفع من أرض الجنس طابقاً طابقاً حتى يبلغ درجة الصداقة .. فالفرق بين الحب وبين الصداقة هو الجنس. فالحب فيه

جنس ، ولكن الجنس ينقص عندما تكون هناك صداقة .

فالحب \_ الجنس = الصداقة . والصداقة هي التي تبقى . لأن الصداقة مربوطة بشيء لا يزول ، مربوطة بخيوط أبدية اسمها الوفاء والتضحية والإخلاص .

أما الجنس فهو مرتبط بما يزول ويمرض ويضعف ويموت .. إنه مرتبط بالجسم . وكل ما يرتبط بشيء زائل ، فإنه يزول أيضاً .

ولكن كيف يتحول الحب الدى فيه جنس إلى حب بلا جنس ؟ يتحول ذلك عن طريق العقل ، عن طريق الفهم السليم للعلاقة بين رجل وامرأة .. يتحول عن طريق التجربة . فالشاب العاقل المجرب هو الذى يستطيع أن يرفع الحب إلى أسمى مراتبه .. إلى الصداقة .. إذا كان الحب كالسيارة فإن الصداقة كالطائرة . هذه تمشى على الأرض ، وتلك تحلق في السماء .. وفارق كبير بين سائق السيارة وسائق الطائرة . الفارق هو الفهم والتجربة لهذه العلاقة التي تدوم بين اثنين يحب كل منهما الآخر ، ويحرص على أن تبقى هذه العلاقة زمناً طويلاً .

وأنا أؤكد دائماً يجب ألا نحتقر الجسم ومطالب الجسم .. فان الجسم هو مركز القوى ، ومصدر حياتنا والوسيلة الوحيدة للمواصلات في هذا العالم ..

قد يقول إنسان إن الجنس نار .. نعم نار .. ولكن هل يمكن أن تكون هناك حياة بلا نار .. بلا حرارة .. بلا احتراق .. هل يمكن أن تدور آلات في هذا العالم ، بلا احتراق ولا نار .. إن الشمس هي مصدر النار والنور في هذا العالم .. فلولاها ما كانت أرضنا ولا كانت مياهنا ولا الزرع ولا الحيوان ولا المناجم .. ولا هذه الحياة . وكذلك الجنس أو الجسم هو شمس هذه الحياة .

وقد يقال إن الجنس طين ووحل ودنس .. ولكن إذا لم يكن هناك طين ، فهل يمكن أن تكون هناك هذه النباتات والحيوانات والإنسان إنها جميعاً خرجت من الطين ، وإلى الطين تعود ..

يجب ألا تحتقر أجسامنا ، وإنما يجب أن نوجهها وأن نعلو بها .. أن ننفخ عجلاتها وأن نضع لها أجنحة لتعلو وتطير ، وننظر إلى كل شيء من أعلى ..

لقد أعجبني أحد الممثلين في فيلم من الأفلام. فقد وقف في نهاية الفيلم يعلن احتفاله بمرور ٢٥ عاماً على زواجه فقال لزوجته : عندما تزوجتك كنت أظن أنني أحبك، ولم أعرف معنى الحب إلا الآن..

أى إلا بعد ٢٥ عاماً .. أى عندما تحول الحب إلى صداقة ، إلى حب روحى .. إلى حب الصديق .. إلى حب الحياة المشتركة .. إلى علاقة يكون فيها الجنس في المرتبة الثانية .. إلى جلوس إلى المائدة والاستمتاع بالجلوس إلى الناس والتحدث إليهم أثناء الطعام اللذيذ .. فالطعام يذهب ويجيء غيره ، أما الذي يبقى فهو الشهية إلى الأكل مع الناس ..

وحب الروح هو في الواقع حب القلب الكبير والعقل الناضج . والفتاة تحب أحياناً الرجل الكبير ، الرجل ذا التجربة ، الرجل الذي يفهم حقيقتها والذي يجعل وزناً كبيراً لمشاعرها .. إنها تحب الرجل الذي يشعر أنها قطعة من الذهب ، يجب أن تصان . لا قطعة من السكر يجب أن يمتصها فوراً وتذوب ويبحث عن أخرى ، ولا تحب الرجل الذي ينظر إليها على أنها كومة من التراب يجب كنسها ورش الأرض بعدها .. إن هذه الفتاة تبحث عن العلاقة التي تدوم .. ولا يدوم إلا حب الروح!!.

\* \* \*

# الحب الواقعى

هناك مثل بلدى يقول: ما من شجرة إلا هزتها الريح. وما من قلب إلا هزه الحب. والقلوب يختلف بعضها عن بعض كما تختلف وجوه الناس. فهناك قلب يهزه الحب فيهتز ولكنه لا ينبض، كأنه ساعة مكسورة مهما هززناها، فإنها لا تدق ولا تتحرك عقاربها. وهناك قلب يهزه الحب فيتفتح كأنه وردة وتسقط منه ورقة صغيرة مكتوب عليها: كامل العدد.. وهناك قلب لا يكاد الحب يهزه حتى يدق ويصرخ ويقول: يانصيب. سحب الليلة آخر ورقة .. ونحن نعلم أن هذه الأوراق لا أول لها ولا آخر.. وهناك قلب لا يفتح إذا اهتز، ولا ينفتح مهما حركناه. فلهذا القلب مفتاح، وهذا المفتاح ضائع، ومن يجده فله الحلاوة، وهذه الحلاوة هي فتح هذا القلب والإقامة فيه.. وهناك أناس يفضلون أقصر الطرق، إنهم لا يبحثون عن المفاتيح، وهناك أناس يفضلون أقصر الطرق، ويفتحونها بالقوة، وتنفتح القلوب

فكل إنسان معرض للحب ، في ماضيه أو في حاضره أو في المستقبل لا بد أن تهزه الربح .

وقد تهزه الريح ، وتحدث صفيراً وغناء ، وإذا الحب يرتفع بصفيره وغنائه إلى السماء ، يتحول إلى طائر يعلو ، حتى لا تراه العيون ، وحتى يرى الدنيا كلها تحت رجليه صغيرة لا تساوى شيئاً . ولكن الذي يساوى عنده كل شيء هو حبيبته ، هو الريح التي هزته .. هو الأصابع الناعمة التي أيقظته من غفلته ..

وقد تهزه الريح فتحرك معدته ، والمعدة عندما تتحرك ، فإن الريق يجري والعيون تلمع والشهية تنفتح ، وإذا هذا الحب يتلمظ وإذا هو حيوان مفترس .. إنه جائع .. إنه يريد أن يسد معدته .. إن معدته لا تسكت .. إنها تقوم بمظاهرة في بطنه ، إنه يسمع الهتافات في أمعائه ، ويسمع المتظاهرين وهم يتسلقون رقبته إلى رأسه ، إنهم يضربون رأسه بقوة .. لا بد أن يعطيها الحبز ، فإن الحبز ، هو الذي أشعل الثورة الفرنسية .. إن الريح قد قامت بدور. « المسحراتي » وعليه أن يتناول سحوره وينام ..

وهناك أناس تهزهم الريح ، و يحسون كأن زلزالا قد وقع وأن الأرض ستنشق حالا ، وأنها ستبتلع كل من عليها من أناس وحيوان ونبات .. وأن القيامة ستقوم ، وأن هذه الزلزلة هي غضب من الله .. ولا يملك الإنسان إلا أن يبتلع لسانه فلا ينطق ، و إلا أن يضع يده على قلبه فلا ينبض . فالاهتزاز ذبذبة ، والذبذبة تردد والتردد وسوسة ، الوسوسة من فعل الشيطان .. والعياذ بالله ، فهم يطلبون من الله الثبات والصمود في وجه الريح ..

وهناك من يشعرون بالريح . فلا يفزعون وإنما يفرحون .. ويحس

الواحد منهم كأنه في زورق .. والزورق تحركه الرياح .. فينشر شراعه الأبيض ، ويجلس في مؤخرة الزورق ويتطلع إلى الشراع الذي ملأته الريح .. إن الريح تهزه وتدفعه إلى الأمام .. وهو في زورقه يمد يده إلى الماء وينعم بنعومة الأمواج، ويتلفت إلى الشاطيء وإلى خضرة الشجر والعشب ، ويشعر أن رحلة البحر مملة وطويلة وبليدة لولا هذه الرياح ولولا أن هذه الرياح قد هزت الشراع .

هذه هي الألوان الأربعة من الحب .. أما اللون الحامس فهو يجمع هذه الألوان الأربعة بدرجات متفاوتة إنه الحب الواقعي وهو كوكتيل منها جميعاً . وكوكتيل كلمة معناها في الإنجليزية : ذيل الديك . وذيل الديك ملون وتختلط ألوانه بعضها مع بعض . وفي الحب الواقعي تختلط هذه الألوان . ونحن الذين نتولى خلطها .. نحن الذين نضيف الخيال إلى الواقع ، والجسد إلى الروح ثم نوازن بينها جميعاً ..

ويجب ألا ننسى أنه من الصعب جداً على الإنسان أن يكون محباً، وأن يكون في نفس الوقت موزوناً أو معقولاً. فالذي يحب هو الذي يبالغ في كل شيء ، يبالغ في ثقته بنفسه ويبالغ في مخاوفه ، ويبالغ في غيرته ويبالغ في الدور الذي يقاوم به . والذي يبالغ ، ليس موزوناً ولا معقولاً.

ولذلك فالإنسان الموزون أو المعقول هو الذى لا يبالغ فى كل عناصر الحب . لا يبالغ فى الحيال ولا يبالغ فى الحقيقة . والذى يجمع بين الماء والنار ، بين اللذة والألم ، بين الحب والصداقة . وأن يكون وسطاً . . وأصعب الأمور الوسط وأصعب أنواع المشى ، ما كان على الحبل والتوسط فى الأمور ، كالشمس على الحبل ..

ولكي يكون الإنسان واقعياً في حبه يجب أن يعرف أولا إن كان

هو يحب فعلاً أو أن هذا مجرد اهتزاز .. وقد يشعر الإنسان باهتزاز ويتوهم أن أحداً يدق على بابه ، ويتجه إلى الباب فلا يجد أحداً . وإنما هي إحدى الجارات تدق «كفته » مثلاً .. فإذا عرف أنه يحب فعليه أن يعرف هل الفتاة التي يحبها ، تبادله هذا الحب .. ثم أي نوع من الحب هذا وعليه بعد هذا ان يقارن بين تجاربه وتجاربها .. وهل هو تقدم عليها في تجاربه أو أنه تجاوز المرحلة العاطفية التي هي فيها أو أنه ما يزال وراءها .

المهم أن يلتقى بها ، المهم أن يعرف الحل الوسط بين حبه وبين حبها ..

فمعظم حالات الفشل في الحب والزواج سببها أن أحد المحبين أم يفهم الآخر ، ولم يعرف طبيعته ، على الرغم من أن كلا منهما يحب الآخر . في هذه الحالة تتسع المسافة بينهما وتصبح كالشقة الحرام بين العرب واليهود وتصبح كلها حقولا للألغام .

أذكر أنى كنت أزور مستشفى الأمراض العقلية مع بعض أصدقائى من الأطباء ومررنا فى أحد العنابر على فتاة جميلة جداً . ليس فيها عيب واحد . لا فى شكلها عامة ولا فى ملامحها ولا فى قوامها ولا نمنها ولا صوتها . والله هذا صحيح . ودهشت جدا من وجودها هناك . مع أن خارج المستشفى عشرات بل مئات يجب أن يكن جميعاً بدلا منها . فقال لى أحد الأطباء : لقد تزجت شابا غنياً . ولكنه كان بردا جامداً بلا تجارب . أما هى فكانت فتاة مثقفة تقرأ وتكتب . ولحا طموح ، وكانت تتخيل مواقف مسرحية مع بعض الناس وتروى فلك لزوجها لتداعبه . ولكنه لم يصدق ذلك أبدا واتهمها بالحيانة . وحاولت أن تقنعه بأنها فتاة حساسة خيالية . بل وذهبت إلى أبعد من

ذلك فطلبت الاستعانة بأحد الأطباء .. وثار عليها الزوج وهددها بالقتل .. وكانت الصدمة التي نقلتها إلى هذا المكان ..

والإنسان عندما لا يجد من يفهمه ، عندما يجد من يظلمه ويقسو عليه .. فإنه يتحول إلى إنسان آخر . فإذا كان الظالم هو الإنسان الذي يحبه ويتمناه ويتلهف عليه ، كان الموقف أصعب ، وكانت الثورة والتمرد والكفر .. وكان العرب قديماً يقولون : إن رجلا " صنع لنفسه صنما من الحلوى ، وكان يعبده ويصلى له ليلا ونهاراً ويطلب من الصنم أن يرزقه بالطعام والشراب والمال والبنين .. ولكن هذا الرجل العربي أصيب بالجوع الشديد ، ولم يجد ما يأكله ولم يجد أحداً يتصدق عليه . فهجم على الصنم أكله الم

والذى يفتقد الرحمة والعدل فإنه يثور على كل شيء مهما كان مقدسا ، يثور على حبيبه ويكفر به ، ويقضى عليه وعلى حبه ..

وقصة الملك سليمان والفتاة الفقيرة شالوميث . فهذا الملك لديه في قصره مئات النساء من كل لون وطول وعرض وقبيلة . وفي يوم رأى هذه الراعية شالوميث وطلب من الحراس أن يسحبوها بالقوة إلى قصره وأن يغسلوها ويلقوا بملابسها البالية .. وأن يضعوا العطور في قدميها والحرير على جسدها ، والذهب في عنقها وأن يأتوا بها .. ورأت الفتاة الملك سليمان وراحت تبكى على حبيبها الراعي المسكين الذي تحبه ، رأت الحراس حول الملك سليمان فجعلت تندم على الأيام التي كانت فيها الذئاب تهاجم أغنامها .. كانت تنظر إلى الحرير عند قدميها ، وتبكى على الأيام التي نامت فيها على الصخور إلى جوار حبيبها . كانت تسد أنفها لعطور الملك ، وتعلم بعرق حبيبها الراعي الأسود .. كانت تسد أنفها لعطور الملك ، وتعلم بعرق حبيبها الراعي الأسود .. ان كل إنسان يستطيع أن يجعل حبيبته هكذا ، تراه وتبكي على غيره ،

تنام إلى جواره ، وتحلم بالنوم على الأرض إلى جوار إنسان آخر إن هذه الفتاة شالوميث قد أصبحت دموعها وآهاتها نشيداً رائعاً خالداً في (الكتاب المقدس) اسمه: نشيد الأنشاد..

إن الملك سليمان لم يفهم أى نوع من النساء هذه ، لم يفهم قلبها ، لم يراع حبها . لقد ظن أن قوته أقوى من ضعفها ، وأن ذهبه أغلى من وفائها . وأن حاشيته أحب إليها من أغنامها ..

ومات الملك، وبقيت شالوميث رمزاً لثورة فتاة عزلاء، على عرش ملك عظيم .. وكل إنسان يصبح (شالوميث) عندما لا يفهمه أحد، عندما لا يدرك أحد حقيقته .. ولو ركع الملك سليمان عند قدميها، وألقى بتاجه وراء ظهره، وأطلق نساءه جميعاً وأبقاها هي وحدها .. لو فعل الملك سليمان ذلك، كان يحبها فعلا، فربما تغير قلب شالوميث ولكنه لم يفعل .. وظلت شالوميث هي الملكة، أما الملك سليمان فهو الراعي المسكين ..

وقصة روكسانا أيضاً ..

فعندما كان الإسكندر الأكبر يزحف بجيوشه المنتصرة إلى الشرق دخل بها بلاد الفرس .. وجعل يقتل ويذبح ويستولى على الأموال ويجمع الأسرى من كل مكان .. وقعت عيناه على فتاة ، اسمها « روكسانا » طلب إليها أن تركع ففعلت . طلب إليها أن تقبل الأرض عند قدميه ، ففعلت . طلب إليها أن تزوره ليلا ، ففعلت . فثار الإسكندر عليها قائلاً : لماذا لا تعارضين ؟ لماذا لا تقولين لا ؟ إنك تملكين قوة أعظم منى ؟ إنك جميلة وشابة . وقالت الفتاة : ومن قال لك إننى لم أعارضك ..

وثار الإسكندر .. ولكنه عاد إلى الإرض .. يقبلها ويركع عند

قدميها ويعطيها قلبه . فأعطته قلبها . وأحبها وأحبته وتزوجته ! ولما سئل الإسكندر كيف حدث هذا الزواج قال : في لحظة نسيت أنني عظيم وأنني ملك وأنني أقوى منها . ونسيت أنها أسيرة وأنها ملك يدى .

هذه هى اللحظة التى يجب أن يشعر بها كل إنسان ولو مرة واحدة فى حياة قلبه .. فى هذه اللحظة يلتقى فى منتصف الطريق مع الفتاة التى يحبها .. فيكون حبا بلا وهم ولا خوف ولا مبالغة .. حبا ملوناً ، فيه الحيال والحقيقة ، فيه الروح والجسد .. فيه كل ألوان الطيف ، حبا يشبه قوس قزح وقد تحول إلى تاج يستقر على قلبين اثنين يحس كل منهما الآخر .

ويحدث كثيراً جداً أن تتهم الفتاة حبيبها بأنه « بارد » أو « جامد » أو ( واقعى أكثر من اللازم ) . وقد تكون الفتاة على حق . وقد يكون هو على حق أيضاً . والحل لهذا الإشكال أن يبذل أحدهما مجهوداً في الالتقاء بالآخر في منتصف الطريق . فالحب طفل صغير لا يكبر إلا بصعوبة جداً . وهو لذلك في حاجة إلى عناية دائمة ، وتربية مستمرة ..

والمرأة تفضل الحب القليل الذي يدوم ، على الحب الكثير الذي لا يدوم . وهي تقول دائماً مع الأغنية الإيطالية المعروفة : حبني قليلاً ولكن طويلاً !

ومن السهل أن تقفل عينيك وتحلم ، ومن السهل أن تفتح عينيك وتتلمس الدنيا بيديك .. ولكن من الصعب أن تضع عيناً في الجنة وأخرى في النار ، وأن تحب بحساب ، وأن تضع على قلبك مظلة واقية من المطر ، وفي وأسك سلكاً مانعاً للصواعق . هذا هو الحب الواقعي . ولا يستطيعه إلا الإنسان الذي له تجارب والذي فيه مرونة ، والذي تهزه

ئريح فلا يقاوم ولا ينكسر ولا تطبيح به في السماء ، ولا تدفنه في الأرض..

سيصبح حب الناس واقعياً عندما يرددون عبارة الأديب العظيم أوسكار وأينك : إنما تعجبني المرأة التي لها ماض ، والشاب الذي له مستقبل ا

## الحب اكواقعى أيضا

هناك قصة صينية تقول: في قديم الزمان كان لأحد العمد ثلاث بنات. والبنات تزوجن من ثلاثة رجال. أحدهم موظف والثاني ضابط والثالث فلاح. وفي أحد الأعياد ذهب الثلاثة لزيارة العمدة. والتقوا على باب العمدة. واختلفوا أيهم يدخل أولا. واقترح الموظف أن ينظم كل منهم قصيدة. ويكون البيت الأول في وصف غطاء الرأس الذي يضعه، والثاني في وصف مزاياه هو، والثالث في كيفية الوصول إلى بست العمدة.

أما الموظف فقال: غطاء رأسى قبعة مستديرة، وقد قضيت عشر سنوات في القراءة، وأربعة من الرجال حملوني على أعناقهم وأتوا بي.. كأنني أحد الآلهة!

وقال الضابط: قبعتى من حديد رهيب ، وورائى مثات المعارك الحربية ، وقد جثت إلى هنا على ظهر حصان جميل كان ينطلق كأننى أعظم الآلهة!.

وقال الفلاح: قبعتى من القش الجاف، وتاريخى سلسلة من الشقاء والكفاح، وجئت إلى هنا سيراً على قدمى، وقد تركت وراثى اثنين من الآلهة..

وغضب الموظف والضابط من كلام الفلاح وأذنوا له بالدخول بعد أن تفوق عليهما . ولكن عندما جلسوا إلى الطعام اقترح الضابط أن يدخلوا في مباراة أخرى ..

فقال الضابط : كل الرؤوس تنحنى لى . وكل السهام تنكسر عند قدمى . إذا طلبت إلى الجنود أن يموتوا تسابقوا إلى الموت بالألوف .

وقال الموظف : أنا صاحب المركز والقوة . إنني سيد بين الناس . سأكون غنيا . ينساب المال بين أصابعي . . وينساب منها .

وقال الفلاح : عندى ثور ومحراث . ولولاهما ماكان زرع ولا طعام . فلولاى ما عاش واحد منكما !

وضاق الضابط والموظف ، وراحا يفكران في شيء آخر لمضايقة هذا الفلاح والتغلب عليه . ولكن في هذه الأثناء انطلقت صرخات في البيت . فقد اندلعت النيران وتعالى دخانها ، ووقف الضابط والموظف حائرين وصرخ الموظف قائلا : أيها الخدم ألقوا الماء على النيران . وقال الضابط : أيها الجنود إلى الأمام . اذهبوا إلى النيران واقطعوا ألسنتها !

أما الفلاح فطلب إليهما أن يسكتا ثم قال : أيها السادة أفسحوا الطريق لسيد الموقف .

ودهب يطفىء النيران بيديه! انتهت القصة.

ولو كان عندى ابنة وتقدم لى هؤلاء الثلاثة لكانت ابنتي من نصيب

هذا الفلاح . ولن أفرض الفلاح على ابنتى ولكنى سأمسك ابنتى وأقول لها: اسمعى يا ابنتى أنا أكبر منك سنا وأنا أعرف الكثير عن حياة الناس. وأنا صديق لك . وأحب سعادتك وراحتك وأحب أن تبقى هذه السعادة .. هذا الفلاح يعتمد على نفسه ، وهو يعرف قدرته ، ولا يبالغ فيها . وهو رجل واقعى . إنه لا يدعى القوة ولا يدعى العظمة . إنه يفهم نفسه . والرجل الناجح والذى ينجح هو الذى يفهم نفسه بوضوح وبلا مغالطة . ومعظم المصائب فى الحياة الزوجية سببها أن الزوج أو الزوجة لا يعرف قدر نفسه . إنه يبالغ فى أهميته وحده .. فأنصحك يا ابنتى أن تتزوجى هذا الرجل . فهو رجل وهو واقعى وهو بسيط ، والبسيط السهل هو الذى يبقى . تزوجيه فهذه نصيحة أبيك . والرأى الك على كل حال !

وأنا هنا عندما أتحدث عن الواقعية في الحب ، أتحدث عن الزواج . وسبب ذلك أن الحب الواقعي هو الذي ينتهي بالزواج عادة . فكل من الطرفين يعرف السبب الحقيقي لهذه العلاقة ، ويقدرها ويزنها ويحسها ويعلم أن النتيجة هي الزواج . ولا زواج بغير حب . فالحب هو العنصر الأساسي ، الضروري في كل زواج . فالحب هو وحده الذي يجعل للحياة الزوجية طعما باقيا ، يجعل له حلاوة على اللسان ، وعطرا ثابتا في الأنف ، ولحنا ناعما في الأذن .. الحب هو وحده الذي يجعل متاعب الحياة تصغر وتتضاءل وتتبخر كالندي عند طلوع الشمس . والحب هو الشمس الذي يبقي نورها لا ينطفيء . واللذة الحسية هي الحرائق التي تكون لها دخان والدخان يشمه كل الناس ، وتتوهج الحرائق وتحرب ولكنها تزول لا تبقي . وإنما الذي يبقى بعدها هو التراب الأسود . فالحب هو الذي يبقى . الحب هو الخيط الذي يمسك حبات الحياة : ولو لا هذا الحيط لا نفرطت وتفرقت هنا وهناك ..

والحب الواقعي يتكون من عدة عناصر هامة جدا . وكثير من الناس يشعرون بها ولا يعرفون أسماءها ..

وهذه العناصر هي : أولا : الفهم السليم لما يشعر به الإنسان . هل هذا الذي أشعر به حب ، أو حالة اشتباه في حب ؟ هل هذه الظروف التي تم فيها الحب ظروف عادية أو غير عادية ؟ هل هذا الحب نتيجة غيرة زائفة ، كالحب بين التلامذة .. إنه حب تخلقه المنافسات الصغيرة بين الطلبة والطالبات . هل هو حب نتيجة خوف ؟ والحب الذي يلده الحوف تقتله الطمأنينة ، فعشرات الممرضات قد تزوجن من المرضى ولم ينجح هذا الزواج الا نادرا. فالمريض قد رأى فتاة بيضاء في ملابس بيضاء كأنها ملاك بين السحاب ... ومد يده ، ومد قلبه .. ثم مد نفسه كلها . وتزوجها وهذا الحب قد ولد في الخوف. فلما خرج من المستشفى واطمأن وأحس أنه لم يعد مريضا وأنه لم يعد في حاجة الى ممرضة .. تركها ... وعشرات من المضيفات قد تزوجن من الركاب . فالراكب في الطائرة خائف مرتجف ، يريد أن يتعلق بخيط من خيوط الحياة ، ويجد المضيفة لطيفة شجاعة تبتسم دائما ، ويجدها تسعفه بالماء والطعام وحبوب النوم . ويمد يده ولا يزال يمدها ويمدها حتى يبلغها وينالها ويتزوجها . وعندما يهبط إلى الأرض وتطمئن نفسه وتستقر قدمه وجسمه... وينظر إليها فيجدها شيئا آخر ، فيتركها .. فالحب الذي يتولد في الهواء تقتله الأرض!

وثانيا: الإيمان بالتغير. فالذي يحب حبا واقعيا هو الذي يعرف أن كل شيء يتغير. أن كل شيء ينمو ويكبر. فالحب طفل صغير ناعم حلو. كلامه جميل وحركاته سعيدة .. ولكن هذا الطفل عندما يكبر وتظهر له أسنان يصاب بأمراض الأطفال ، فإنه يكون مصدر شقاء و تعاسة . والإنسان الواقعي هو الذي يعلم هذا مقدما و يعد العدة لاستقبال

كل تغيير والترحيب به ، فهو يعلم أن الحب سيصاب بفتور ، وأن الحياة الزوجية سينطفىء اللمعان فيها ، وتبلى فساتينها الجديدة ، وأن حياته ستتحول من الفيلم السينماسكوب الملون إلى فيلم عادى ملون ثم إلى فيلم بلا ألوان .. ثم يتحول الفيلم إلى برامج إذاعية نسمعها ولا نراها .. ولكن الرجل الواقعى المجرب هو الذي يستطيع أن يحول البرامج إلى فيلم سينماسكوب ملون .. وهذا يحتاج إلى مجهود كبير منه .. ومنها .. أي من الحبيبة أيضا .

ثالثا: الاحترام. ففي الحياة الزوجية أو في الحياة العاطفية الواقعية كثير من الملل، والملل يدفعنا إلى الهرب أو العدوان. فالذي يمل إنسانا يهرب منه، أو يثور عليه ويقسو في ثورته فإذا تصورنا أن هذا الملل يصيب الزوج والزوجة ، وأن هذه الثورة تجتاح الزوج والزوجة وأنهما مرتبطان برباط قوى هو الحب، أحسسنا بأن الموقف صعب. وأن الموقف متفجر وأن الزوج يجب أن يكون أخصائيا في تفجير هذه القنابل دون أن يصاب أحد بأضرار .. دون أن يصاب هو أو تصاب زوجته وأولاده بأية خسائر ولو طفيفة .. ولا شيء يقضي على هذه المتفجرات إلا الاحترام المتبادل بين الزوجين . فالزوج الذي يحترم تطور زوجته وتغيرها ويحترم ضعفها ويحترم متاعبها هو الذي يفلح دائما في أن ينحني للعاصفة حتى تمر، إن الاحترام هو «طوق النجاة» الذي يعلمه في أن ينحني للعاصفة حتى تمر، إن الاحترام هو «طوق النجاة» الذي يعلمه الزوج في عنقه وعنق زوجته ، لكي ينجوا من الغرق .

والاحترام في الحياة الزوجية يشبه تماما الأوكسجين في الهواء .. فلولا الأوكسجين في العالم .. فلولا الأوكسجين ما احترق عود كبريت واحد في أي مكان في العالم .. وإظلمت الشمس أيضا .. وإظلمت الشمس أيضا .. والاحترام هو العدو الحقيقي للظلام والسحب السوداء التي تتسلل إلى

الحياة الزوجية . والاحترام هو المصيدة التي لا تخطىء أبدا في اصطياد فتران الشتاء والظلام في حياة كل زوجين .

والاحترام والاهتمام توأمان ، إنهما طرفان لحيط واحد ، وفي هذا الحيط كل حبات الحياة الزوجية . فإذا انعقد طرف هذا الخيط أصبحت الحياة متماسكة . أما إذا كانت الحياة بلا احترام ولا اهتمام ، أما إذا كانت تقوم على الاحتقار وعدم المبالاة أو عدم الاهتمام أصبحت الحياة مستحيلة فالاختصار والمبالاة هما كطرفي المقص لا يجتمعان إلا ليفترقا .. فالمقص إذا اجتمع طرفاه ، كان التمزيق والتفريق والحياة الزوجية التقاء واتفاق .. وعناق وقبلات ودفء وطمأنينة لقلبين كبيرين وقلوب أخرى صغيرة ..

والحياة الزوجية الناجحة أساسها الثقة بالنفس .. والاعتماد عليها ، بلا مبالغة و لا مغالطة تماما كهذا الفلاح الصينى الذى لا يملك إلا محراثا و إلا ثورا .. و إلا فهما حسيا واضحا لكل ما يريد ! .

#### لعبت غريبت

الزواج علاقة معقدة جدا ، بين رجل وامرأة ، والذي ينظر إليها من الحارج يجدها بسيطة وسهلة جدا . يرى أن شابا ضاحكا في ذراعه فتاة ضاحكة ، يتقدمان صفا طويلا من الناس السعداء . وبعد لحظات يختفي العروسان . وكلنا نعرف أين ذهبا ولماذا . . والذي يرى أيضا الطيار الذي أطلق القنبلة الذرية يجد أن الأمر بسيط جدا وسهل جدا ، يرى طائرة تقطع المحيط من أمريكا إلى اليابان وترتفع عاليا ، ونرى أن هذا الطيار ينظر إلى الأرض اليابانية ثم يضغط على زر صغير جدا ويعود اللي أمريكا . وعلى الأرض تندفع نيران لم تعرفها الإنسانية ويموت مئات الألوف في ثانية واحدة . بسيطة لجدا وسهلة جدا . وفي استطاعة أي إنسان أن يعملها .

فمن السهل أن يتزوج أى إنسان ، ومن الصعب أن يحتفظ بحياته الزوجية ، ومن الصعب جدا أن يكون هو سعيدا ، ومن الصعب جدا جدا أن يكون سعيدا وتكون زوجته كذلك !

فالحياة الزوجية هي فرن له درجات حرارة عالية ، وهذه الحرارة تلوى كل شيء ، وتبخر كل شيء . وكثير من الأحلام والآمال «تشيط» من شدة الحرارة وتتلخبط لأن الزواج قد انشغل عنها بأشياء أخرى . والحياة الزوجية تتطلب من الزوج أن يكون طاهيا وخابزا و زوجا وأبا ماهرا دائما وفي وقت واحد وفي كل وقت . مع أن الزوج لا يعرف الزوجة ولم يسبق له أن شاركها طويلا في طعامها وشرابها ونومها وأولادها ومتاعبها . وهذه «المشاركة الطويلة» هي التي تغير لون كل شيء وطعمه ، ومعناه ، وهي التي تجعل الزمن بطيئا كأنه يمشي في الوحل ، وتجعله سريعا كأنه ينزلق على الرخام .

ومطلوب من الزوج أن يذوق الطعام ، ويعرف إن كان ينقصه الملح أو السكر ، وأن يتولى ذلك بنفسه دائما كل يوم . ويجب أن يعجب هذا الطعام زوجته دائما ، وإلا اتهمته الزوجة بتلك التهمة الحالدة ، بأنه تغير بسرعة ، وأنه لم يعد يستطيع النظر إليها أو الجلوس إلى جوارها ، أو حتى يطيق أن يلمس يدها ، ولم يعد يطلب منها كما كان يفعل في شهر العسل أن تمشى أمامه وتروح وتجيء ليرى فستانها الجديد . وهي تعرف وهو يعرف أنه ليس الفستان الذي يعجبه ولكن خصرها وأردافها .. كل ذلك تقوله الزوجة لأن الزوج نسى أن يضع بعض الملح أو السكر .. أو لأن الزوج نسى شيئا صغيرا جدا . فالزوجة أو المرأة عادت تتذكر الشيء الصغير ، وتنسى الشيء الكبير . والرجل ينسى الصغير ، ولا يذكر الشيء الصغير ، وقدم لها الفستان بكل تواضع واحترام وأضاف إلى هذه الهدية قبلة في كتف الزوجة أو على خدها ، أو في عنقها .. ونظرت المفدية قبلة في كتف الزوجة أو على خدها ، أو في عنقها .. ونظرت على عصفور صغير فتجد بقعة صغيرة جدا في حجم رأس الدبوس ،

فإن هذه البقعة تشغلها عن الفستان وعن الزوج وعن الهدية وعن المناسبة وعن كيف حصل الزوج على الفلوس وكيف اشتراه . كل ذلك تنساه الزوجة ، ولا تذكر إلا البقعة ، وتتسع البقعة وتتسع أيضا ، حتى تشمل الفستان كله . وبعد ذلك يصبح الفستان وكأنه فوطة المطبخ لا تستطيع أن تلبسه ، ويصبح الزوج «غلطانا» لأنه اشترى هذا الفستان دون أن تكون هي معه ، مع أن الزوج أراد أن يفاجيء الزوجة بهذه الهدية وتنسى الزوجة هذه المفاجأة مع أنها منذ أيام أو أسابيع كانت تتهمه بضعف الذاكرة وأنه ينسى أعياد ميلادها وزواجها وزفافها وخطوبتها واليوم الذى رأى وجهها فيه . . وأنه ينسى المفاجآت السعيدة التي يقوم بها دائما !

هكذا .. إنها علاقة معقدة بين اثنين مختلفين تماما .. إن الزواج رحلة طويلة .. رحلة يستخدم فيها القطار والباخرة والطائرة والأحلام ، وكثير من الناس يخطئون فيركبون القطار وهم يعبرون المحيط فيغرقون ، وبعضهم يحاول المستحيلات لكى تطير الباخرة إلى ما وراء السحاب .. والزواج رحلة يختلف فيها التوقيت من بلد إلى بلد إلى بلد ، ومن عاطفة والزواج رحلة في على يوم .. فالزوج عليه أن يراعى فروق التوقيت .. فإذا كان في «لندن» يجب أن يقدم ساعته ساعتين . وإذا كان في «نيودلهي» يجب أن يؤخرها ساعتين . ولندن ونيودلهي هما الزوجة . ومهمة الزوج أن يضبط ساعته وعواطفه على الزوجة ، أن يتقدم ويتأخر من أجلها .. او بعبارة أخرى يجبأن ينظم خطوته معها . فإذا كانت الزوجة ترقص تانجو ، فلا يجب أن يرقص الزوج رومبا .. وإذا كانت الزوجة ترقص تانجو ، فلا يجب أن يرقص الزوج رومبا .. وإذا كانت الزوجة أندرول .. يجب أن ينظم خطوته وعواطفه كلها مع الزوج أن يرقص روك أندرول .. يجب أن ينظم خطوته ولهفته وعواطفه كلها مع الزوجة دائما ..

و إلا كان الزواج معناه الارتباط بمقتضى وثيقة الزواج ، والانفصال بمقتضى العواطف ..

فالزوجة ، كانت قبل الزواج موظفا بمكافأة ، أما بعد الزواج فهى موظف له درجة ، ويجب أن تتقاضى علاوات كل عام ، بل كل شهر ، بل كل يوم .. وأن تكون هذه العلاوات من القبلات والاهتمام والحنان ، وإلا كان الزوج أنانيا ، وكان بليدا لا يفكر إلا في نفسه ، وإلا في أن يكون أنيقا أمام الناس ، لطيفا مع كل امرأة أخرى .. أما هي فلا ترى إلا تكشيرة وجهه ولا تشم إلا رائحة عرقه ، ولا تسمع إلا شخيره ولا تحس إلا بأنه لوح من الثلج في عز الشتاء!

والزواج هو مباراة .. في كرة القدم أو كرة اليد أو كرة الماء .. هذه المباراة يشترك فيها الزوج والزوجة معا . يوميا . ولكنها مباراة غريبة جدا . لأن الزوج والزوجة يجب أن يلعباها وأن يكسباها أيضا . ويجب أن تنتهى المباراة بأن يقف الواحد منهما ويمد يده للآخر وينحني أمامه قائلا : أشكرك يا كابتن لقد كنت رائعا !

ولو انهزم الزوج أمام الزوجة . لغضبت فهى تحب اللاعب القوى الذى لا يقهره أحد . وهى تحب أن يقهرها زوجها ، لأنها تجد لذة فى أن تنهزم أمام الرجل الذى تحبه . وتجد لذة فى الإحساس بالنصر ، بنصر الرجل الذى تحبه . ولكنه إذا انهزم ، حتى لو كان ذلك من أجلها ، فهى ترى أن هذه رقة لا لزوم لها ، ومجاملة لا ضرورة لها ، ولا بد أن الزوج لم يكن متحمسا للعب معها . ولو كانت هى فلانة أو علانة لكان لعبه بنفس مفتوحة وراح وجاء كالأسد فى الملعب .

وإذا هزمها الزوج في الملعب . فإنها تغضب أيضا فهي تعرف أنه قوى وأنه قادر على أن يهزمها ويمسح بها الأرض ولكنها كانت تفضل

أن يكون زوجها له روح رياضية ، فيتسامح وينتظرها صابرا حتى تغلبه ، وحتى تظهر قوتها على الأقل . ولكنه لا يجب أن تكون زوجته قوية ، إنه يريدها ضعيفة ، جزمة قديمة يلبسها عندما يريد ، وينزعها من قدمه عندما يريد ، وفي عبارة واحدة : لقد غضبت الزوجة لأن زوجها قد انتصر عليها انتصارا ساحقا ..

أرأيت أن العلاقة بين الزوج والزوجة صعبة ؟

أرأيت أن الزوجة تفرح وتغضب إذا كان زوجها قويا ؟ وإذا كان زوجها ضعيفا وكانت هي أقوى ، فإنها تفرح لأنه يجاملها وتغضب لأنه لا يلعب بنفس مفتوحة !.

والحياة الزوجية هي عبارة عن شركة من نوع غريب أيضا . فنحن نعرف أن بعض الممثلين يدخل في شركة سينمائية لإنتاج فيلم من الأفلام ولا يدفع مليما واحدا . وإنما يقول : سأدخل بالمجهود الذي أبذله في التمثيل فقط . ومعنى ذلك أن هذه شركة يدخل فيها الممثل دون أن يدفع شيئا وكذلك الحياة الزوجية شركة غريبة . يدفع فيها الرجل رأس المال ، أما الزوجة فتدخل فيها بالمجهود ، تدخل فيها بحلاوة قوامها وكلامها وأحلامها وأوهامها .

وفى أول اجتماع لمجلس إدارة هذه الشركة ، نجد أن شهر العسل ينتهى بأن تصبح الزوجة هى صاحبة البيت وكل ما فى البيت ، وصاحبة المال ، ولها حق فى أموال مقدما وأموال مؤخرا ولها نفقة إذا انفصلت عن الزوج ويصبح الزوج هو الشريك بالمجهود فقط .

أما هي فصاحبة المال ، وأما هو فصاحب المجهود .

\* \* \*

ولا تخفى الزوجة بعد ذلك عن زوجها أنها كانت مغشوشة وأنها

كانت مخدوعة ، وأن الزواج علقة ، وأن الزواج كشجرة المشمش . ظاهره حلو طرى وداخله جاف مر ، وأن زوج فلانة أحسن منه ، وأن زوج علانة أجمل وأكرم . وأن كل أزواج الأخريات أحسن من زوجها . أما هي فلا عيب فيها ، وكل العيوب في الزوج فقط . وتصبح هذه النغمة هي العلامة المميزة لكل حياتها الزوجية ، أو الماركة المسجلة لهذا البيت كله .

وهناك مئل يقول: زوج غيرى ، أحسن من زوجى ، ولكن فستانى أحسن من أى فستان . ومعنى ذلك أنها هى لا عيب فيها . أما الذى كله عيب فهو الزوج . لماذا ؟!

أعتقد أن السبب هو أن الزوجة تقف متفرجة في هذه المباراة ، متفرجة لا تتحمس وإنما متفرجة شامتة . مهمتها أن تحصي أخطاء الزوج وترويها لأقاربها وصديقاتها .. مهمتها أن تفضح الزوج ، مع أنه زوجها وأبو أولادها . فالزوجة بدلا من أن تكون في أرض الملعب ، تروح وتجيء وتجمع الكور وتصوبها هنا وهناك ، فإنها تنتقل إلى صفوف المتفرجين وتقول لهم : «انظروا ... دا حتى رجليه ناشفه .. وشعره أكرت .. هوا .. أنا كنت اتعميت .. والله ما كنت أعرف أن دى نهايتى .. يا أختى بلا نيلة !»

ويدخل الحياة الزوجية شيء مخيف جدا اسمه الملل .. والملل هدوء فارغ أو فراغ بليد ، ولا وسيلة إلى مقاومته إلا بنوم النهار أو بأحلام النهار ، أو بأن يسند الإنسان ظهره إلى الحائط ، ويحملق في لا شيء .. ويحس الإنسان أن كل شيء غبى . وأن حياته كالساعة الفارغة التي تحتاج إلى أن تملأها ، فتملؤها بالقراءة والكتابة وكثرة الأكل وكثرة الشراب ، والمرب .. والملل إفلاس في كل شيء جديد .. فالإنسان يعاني الصمت

الذى يلغى وظيفة اللسان ، والهدوء الذى يوجع الآذان ، والقرف الذى يميت كل وظائف الحياة ..

والحياة الزوجية كالبسكليت التي ندفعها بأرجلنا إلى الأمام .. فإذا لم نحرك أرجلنا ، فإنها لا تنتقل وهي لا تحرك برجل واحدة ولكن برجلين ، وقلبين ، لأنها ليست ملكا لواحد ، وإنما لاثنين ، اشتركا فيها برأسي مال و بمجهودين ، وفازا في المباراة معا !

# هادب عن الأمالي

لم أسال صديقى هذا عن حاله ولا ماله ، ولا عن أبيه ولا عن أبيه ولا عن أمه .. وإنما هو الذى فاجأنى بعبارة غريبة وقال : يا أخى البتت دى غلبتنى . جعلت منى قطة تمشى جنب الحيط . والله غلب حمارى . وكان لا بد أن أسأله عن «البنت دى» ولم ينتظر طبعا أن أسأله وإنما مضى يقول : أنت تعرفها .. يا سيدى أحببتها . وهى أحبتنى أيضا . ونكن يا أخى لا نتفق على شيء أبدا .. إذا قالت : الشرق .. وقفت وقلت : الغرب .. إذا قلت لها : هيا بنا إلى السينما .. قالت : إننى مريضة وسأبقى فى البيت ..

وقال: وفي يوم بل في أيام طويلة جدا قررت أن أعرف إن كانت تعبى أو لا تحبى . وسألتها: اسمعى يا بنت الحلال. أنا أريد أن أعرف بصراحة. هل هذا الكلام الذي تقولينه كذب أو صدق. أنا قلت رأيي في خلال خمس سنوات أو ست سنوات إنني أحبك. ولم أتردد في أن أقول هذه الكلمة على فمي وقلبي وحياتي .. ونومي ويقظتي

وبدموع الحزن وبدموع الفرح .. بكل ما أملك من تعبير قلت لك : إننى أحبك .. ومضت بيننا حوادث ومصائب ولا ذنب لك فيها جميعا . وكانت هذه المصائب مزلزلة لى ولك . ومع ذلك كنت كالغريق الذى اختفى رأسه تحت الماء ولكنه رفع يديه ولم يطلب من أحد أن ينقذه حتى أنت .. وإنما علق في يديه ورقة مكتوبا عليها : إننى أحبك .. وأنا لم أندم على شيء مما قلته لك ، ولا فعلته لك ، إن كنت قد فعلت شيئا . فالذى يحب لا يذكر شيئا مما فعل . إنه يقول ويفعل دون وعى منه ، إنه يتنفس والإنسان لا يستطيع عد أنفاسه ولا يدرى بها دائما .. وأريد أن أعرف ماذا تخفينه وراء وجهك الباسم دائما ، أو الذى جمد على الابتسام ، أو الذى مات عليه الابتسام .

وقلت: ولكن ما الذي جعلك تطلب منها هذا أخيرا.. ألست تعرفها منذ البداية ؟ هل هذا التغير في سلوكها جديد عليك ؟ ألم يحدث أنكما تشاجرتما، ألم يحدث أن هددتك بالفراق ؟ هل طلبت إليك أن تتخلى عنها ؟ هل طلبت إليك أن تتركها وسبيلها ؟

قال منفعلا: أنتظر يا سيدى. صبرك. سأقول لك كل شيء. لقد طلبت مني أشياء غريبة جدا.

طلبت منى أن أتركها نهائيا . لماذا ؟ لأنها تحبنى ولان حبها لى يعذبها . إنها تريد أن تهجرنى لأن حبى يثقل عليها ، وهى تريد أن تستريح من هذا الحب ومن صاحب هذا الحب . هل يحدث هذا فى الدنيا ؟ هل أصدق أن هذه الفتاة تحبنى . أريد أن أعرف منك الفتوى . ومع ذلك لم أناقشها . وإنما قلت إنها انفعالات وثورات عابرة . وأكثر من ذلك فقد أقفلت التليفون فى وجهى عشرات المرات . وأكثر من هذا . لقد حدث أن كانت تركب الى جوارى . هل تعرف ماذا فعلت ؟ طلبت

منى في قلب ميدان التحرير أن أفتح باب السيارة لأنها تريد أن تنزل .. وفعلت ذلك عشرات المرات . وجعلتني أضحوكة لكل السيارات التي ورائي وأمامي .. هل تصدق أن هذه فتاة تحبني ؟ هل تصدق أن هذا هو الحب؟ وإذا لم يكن هذا كراهية وسخطا وحرصا على أن تسخر منى وتجعلني مهزأة للناس ، فأى شيء إذن هذا ؟ ومع ذلك أغمضت عيني على هذا الشوك وجعلت أبكي وحدى ، وأحبس دموعي حتى أصبح هذا الشوك حيا في عيني . . ولم أعد يا سيدى آستطيع أن أفتح عيني فيها . إنه الشوك الذي ملأ عيني ، وانتقل إلى قلبي وإلى حياتي كلها .. ولكن هل اكتفت هي بهذا القدر ؟ أبدا! لقد طلبت إلى في يوم أن أقابلها. وكانت لهجتها مخيفة وقابلتها . لم أنطق بكلمة فأنا أتوقع هبوب العواصف. وعندنا في الصعيد عندما تهب العواصف فإنها ترمينا بالعقارب والثعابين . وكانت عواصف صعيدية فعلا .. لقد صرخت في وجهي وألقت ببعض الهدايا المتواضعة جدا التي قدمتها لها .. ألقت بها في الشارع .. والسيارة تنطلق . وأعلنت بصوت صريح لا أنساه .. أبدا .. إنه يرن في أذني وهي تقول: أكرهك .. أكرهك من صميم قلبي .. أكرهك ..

ورأيت الكراهية في عينيها .. رأيت معنى كلامها كله .. في وجهها في صوتها وفي باب السيارة الذي انفتح وأقفل في وجهى أمام كل الناس .. هل تريد أمثلة أخرى على هذا النعيم الذي أعيش فيه .. ألم يكن ضروريا أن أسألها بصراحة ما الذي جعلها تتغير هكذا !؟ كان لا بد أن أسألها .

ثم سكت طويلا والحيرة على وجهه وأشعل سيجارة وقال : والله يا أخى كرهت الحياة وكرهت الدنيا وكرهت الصدق وكرهت الإخلاص والوفاء .. كرهت كل شيء جميل . كلما سمعت كلمات الحب والعطف

والقلب والصفاء ، فإن شعر رأسي يقف .. و لاأدرى كيف أكون شريرا ، كيف أكذب على كل امرأة ، كيف أنتقم من الفتيات البريئات. كيف أنتقم لنفسي من هذه الفتاة ومن كل فتاة ليتني فعلت ككثير من الشبان . اختصرت الطريق وعرفت فتيات الليل ، وعرفت السفالة والانحطاط ، ليتني فعلت ولكن لم أستطع . إن أحدا لا يصدق أبدا أنني طيب وأنني مستقيم وأنني لا أكذب . لا أحد ، حتى هذه الفتاة التي أحببتها ست سنوات يوما يوما ، وليلة ليلة .. لقد شهرت إفلاسي . لم أعد أملك شيئا . إن قلبي أصبح كالبنك الذي سطا عليه اللصوص . لقد حطموا خزائنه ونوافذه وأبوابه .. وتركوه بنكا ولكن بلا رصيد .. أعود فأقول لك . إنني سألتها : هل تحبينني .

فقالت نعم .

قلت : إذن ما الذي غيرك هكذا ؟ ما الذي حدث ؟ لماذا تنتقمين مني ، كما لو كنت عدوا لك ؟ لماذا ؟

وأجابت: أنت تعرف!

وتطلع ناحيتي من جديد وسألته: ما هو السبب ؟ لا بد أن لديها أسبابا معقولة ؟ إنني أرى أنها تحبك. وأنت تحبها . ولكن لكل واحد منكما طريقته في الحب . . أنت تحبها عابدا مصليا ، وهي تحبك ثائرة قاسية . . فما هو السبب ؟

قال: والله هذا كلام عيال.. وشغل عيال في عيال.. وأنا لا أدرى ما الذي أوقعني بين هذه الشباك الناعمة الكاوية..

قلت: ما هى أشغال العيال هذه؟ هل طلبت إليك أن ترقص معها وأنت لا تعرف الرقص؟ هل طلبت إليك أن تخرج بالقميص والبنطلون وأنت حريص على أن تخرج بالجاكتة والكرافتة؟ هل طلبت إليك أن

تنام تحت نافذتها طول الليل لتراك عندما تنام وعندما تقوم ؟ هل طلبت إليك أن تحلق شاربك وتضع البريانتين في شعرك ؟ ماذا طلبت منك ؟ قال ، وكأنني عرفت بعض ما في نفسه : كل هذا الذي قلته أنت ، قد طلبته مني . وأنا الآن في الخامسة والثلاثين من عمري وهي في العشرين من عمرها . إنها شابة صغيرة حلوة وأنا رجل لم أعد شابا . ولا أستطيع أن أتعلم الرقص الآن ، ولا أستطيع أن أهز وسطى الغليظ الذي امتلاً من كثرة القعود ، ولا أستطيع أن أنزل إلى الشارع ببنطلون وقميص . فأنا رجل صعیدی . ولو رآنی أبی لمات لساعته . ولا أستطیع أن أزورها كل يوم .. كل يوم .. ولا أستطيع أن أصبر على النكت التي تقولها عني أمام صديقاتها .. لا أستطيع .. إنني إذا سرت إلى جوارها ظن الناس أنني أبوها .. طبعا أنت ترى أنني تغيرت .. لقد حلقت شاربي وسويت شعرى ، ووضعت منديلا أحمر وكرافتة زرقاء .. إنني بغبغان أمامك .. لكي ترضي عني . ولكن يا أخي أنا لا أفهم كم ساعة تتكلم ؟ كم ساعة بالعشر ساعات! عشر ساعات .. لا أكل ولاشرب ولا نوم .. هل فكرت في أي شيء تتكلم .. تتكلم عن الحب والبعد وعن الحنين وعن أيام الخطوبة وأيام الزواج وعن شهر العسل .. وعن الليلة الأولى .. ولون السرير ولون الستائر والضيوف وعن أولادنا .. واسم الولد الأول .. واسم البنت الأولى .. وهل أنا أحب البنات أو أحب البنين .. وآه يا وليلي وسواد ليلي إذا حدث تثاؤب في التليفون .. الله أكبر .. يرتفع صراخها إلى السماء وتلعنني وتعلن الأيام التي أوقعتها في هذا الحيوان .. كل يوم نتكلم عن الليلة الأولى .. وعن الليلة الثلاثين .. وكل يوم تبكى في التليفون .. يا أخى قلبي انكسر .. وأعصابي انهارت .. ودموعي لم تجف وإذا قلت لها : متى سنتزوج .. صرخت كأنني عطست في وجهها أو كأنني أوقعت على ملابسها زجاجة حبر .. وقالت : يا حيوان .. لماذا

توقظني من أحلامي .. لماذا تسقطني من السماء إلى الأرض فأرى وجهك الكريه ..

وسألته : كل يوم هذا الكلام .. كل يوم هذه الأحلام ؟ أو بعض الأيام ؟

قال: كثيرا من الأيام.

قلت : ومنذ متى بدأت السهرات التليفونية هذه ؟

قال: منذ عام كامل. ولكن هذا العام مضى وكأنه عشرات الأعوام. إذا دخلت البيت يحدث الآتى: أدخل غرفتى وأقفلها بالمفتاح وأمسك سماعة التلفون وأنام فى الفراش .. وبين الحين والحين يدق الباب أبى .. ولكن عندما لا يجد صوتا يرد عليه .. ينصرف . وأخيرا هل فكرت متى أتحدث إليها .. أتحدث إليها بعد منتصف الليل .. من الساعة الثانية عشرة صباحاحتى الساعة الحادية عشرة من نفس اليوم .. لم تكن ترانى.. عشرة صباحاحتى الساعة الحادية عشرة من نفس اليوم .. لم تكن ترانى.. لم تعد ترى وجهى أو تجلس إلى جوارى .. وإنما كل شيء فى التلفون .. فهل أستطيع أن أمضى هكذا نائما حالما واهما .. ماذا أفعل لفتاة أحبها وتقول إنها تحبنى ولا تريد أن تتزوجني ..

قلت: هل تعرف قصة النسر والقرد؟

فظهر الغضب على وجهه ، وأدرك أنني سأضحك أو سأطلق نكتة.. ثم قال : إيه بقي ؟

قلت: إنها قصة تحدث كل يوم فى أواسط أفريقيا .. فالنسر ينقض على القرد ويختطفه ثم يطير به إلى أعالى الفضاء .. وتدور معركة بين القرد والنسر .. والنسر يضربه بمنقاره ولكن القرد يضغط على عنق النسر بيديه وأسنانه وتنتهى المعركة بأن يموت النسر . ويظل القرد حيا ولكن فى السماء .. ويسقط القرد بعدها ميتا .. وتنتهى هذه المعركة العالية بموت

الاثنين معا . هذا يحدث كل يوم ، ولا يستغرق إلا ساعة أو ساعتين لا عشر ساعات ..

وضحكت ولكن لم يضحك صديقي وقال : مش فاهم حاجة ؟ يعني عاوز تقول إيه ؟

قلت : ستنتهى المعركة بينكما على هذا النحو : واحد منكما سيظل هكذا حالما غارقا .. حتى يضيق الآخر به وتنقطع هذه العلاقة .. فتتحطم أعصابكما معا ..

قال: برضة .. مش فاهم!

قلت: اسمع .. هذه الفتاة لا تحبك وإنما هي تحب أحلامها وأوهامها .. وهي تستطيع أن تحلم وتتوهم وتعيش هكذا مع أي إنسان آخر .. فيا أيها القرد اهرب بجلدك .. لا حياة لك معا .. أنا أعتقد أنها تتسلى معك .. وتستطيع أن تجد من هم أكثر صبرا وأقل «صعيدية» منك. اهرب منها .. اهرب من أوهامها .. اهرب من الليل الطويل الذي تغطى به نهارك .. أنت لست صوتا فقط ، وحياتك ليست تليفونا وحسب .. أبدا .. اهرب منها .. وحتى إذا تزوجتها فالتلفون في دمها .. ولا شيء يدعو إلى هرب الفتاة الحالمة ، أكثر من الحياة الزوجية . إنها تهرب من الوقع الذي لا تحبه ، إلى أحلامها وأوهامها السعيدة .. إن أهم قطعة في جهاز هذه الزوجة هو التلفون ..

ولم يعجبه كلامى ولا سلامى .. وخرج من مكتبى أكثر غضبا وأكثر ياسا .. وعند نزوله من مكتبى ترك لى خطابا قال فيه : جئت لأخبرك أننى تزوجت هذه الفتاة . وأننى طلقتها بعد ستة شهور .. وقد جئت أنشد وساطتك بينى وبينها .. ولكنك لم تتركنى أكمل قصى .. وأعتقد أن القصة قد كملت. فلا حاجة إلى وساطتك .. فقد عدلت نهائيا.

#### المرأة عندما تشك

إذا «شكت» المرأة في حبيبها أو في زوجها فإن هذا الشك لا يقف عند حد ، ويمنحها الله خيالا ، «منطلقا» وتصبح عندها حكايات ، وهذه الحكايات لها ذيول ، وتروح تجمع القديم والجديد ، وما حدث منذ ساعات وما حدث منذ سنوات ، وتضع تهمة إلى جانب تهمة وتلقى بها جميعا في وجه هذا الرجل ، ثم تحكم عليه حكما قاسيا هو تجريده من شرف المحب !

وتصرخ هى وتقول: أنت خائن! أنت لا تستأهل حبى لك .. أنا أعرفك . لقد سمعت الناس يقولون عنك كذا وكذا ولم أكن أصدقهم، والآن فقط صدقتهم، وعرفت أننى مغفلة ، لأننى أحب رجلا كاذبا .. أنا عرفتك !

وكثير من الرجال يفاجأون بهذه الاتهامات ويجف ريفهم ، وترتعد أصابعهم ، ويتلمسون العون والمساعدة فلا يجدونها وينظرون إلى السماء

فيجدونها بعيدة . ويرفع الواحد منهم يديه يدق أبواب الله ويقول : أين رحمتك يا رب ؟ ماذا صنعت أنا . . أنا برىء ! .

هذا يحدث كل يوم فى الزمالك بالقاهرة وفى الحسينية بالمنصورة وفى أصغر قرى الصعيد ، ويحدث من فتاة تحمل شهادة الميلاد ، ومن فتاة تحمل شهادة الليسانس من قسم الفلسفة بأية جامعة مصرية !

杂 华 华

.. أعرف صديقا طيب القلب ، ولا أظن امرأة في العالم تطمع في رجل أكثر طيبة وحبا لها منه .. وكان لا يخفي على زوجته شيئا ، وكانت هي لا تخفي عنه شيئا . إذا رأى قطا في الطريق وصفه لها . وصف عينيه ولونه وذيله ورأسه ، وكانت هي تروى له كل يوم قصة المنديل الذي وقع من شباك الجيران والحلاف الذي دار بين الأطفال والأمهات!... وحياتهما كلها بهذه التفاهة ، وكلما كان حديث الزوجين تافها ، كانا سعيدين ..

وفى ذات أسبوع فوجئ صديقى بأن زوجته تتردد عليه فى مكتبه لأسباب غريبة ، لأن ضرسها يوجعها ، أو أن هناك وخزا فى جنبها الأيسر ، أو أن رجلها اليمنى ترتعد أو أن الجزمة فيها مسمار . ويطلب إليها زوجها أن تذهب للدكتور فترفض ويدهش لماذا تجىء إليه فى المكتب ، على غير عادتها ، فتروى له قصصا وهمية وتقول إنها خائفة من الموت ، وإنها تخشى أن يجىء إليها الموت وحدها . . وينز عج الزوج ويقول : قولى كلاما آخر . . أعوذ بالله .

وأخذ الشك يتحرك في جوانب الرجل وجمع شجاعته وقال: إن في الأمر شيئا.

- أبدا ... لا شيء!

وراحت السيدة تبكى بكاء شديدا ، ومدت يدها إلى حقيبتها وأخرجت منديلا على جانب منه بقعة حمراء باهتة وصرخت : هل تستطيع أن تقول لى ما هذا ؟ أحمر شفايف يا أستاذ .. من أين ؟!

وذهل صديقى وامتدت يده إلى المكتب أمامه وقدم لها القلم الأحمر الذى يكتب به منذ أكثر من ساعة والذى فرغ منه الحبر أكثر من مرة وهى جالسة ..

إنه أحمر ، ولكن بدون شفايف!

\* 特 \*

مرة في الصباح ومرة في المساء ، وحين لا يكون معها يطلبها في التلفون ويقول : أنا هنا ومعى فلان سيكلمك !

ويعطى سماعة التلفون لهذا الفلان أو ذاك العلان فيطمئن قلبها ، إنه فعلا في المكان الذي حدده لها .. وكانت هي الأخرى تفعل مثله تماما ، إذا انتقلت من بيت خالتها إلى بيت عمتها ، أو عند الحلاق أو عند الحياطة أو عند بائعة الورد .

إنه حب حقيقي ، سينتهي إلى زواج حقيقي ، لا أحد يشك في ذلك ، لا هي ولا هو ..

وفي يوم من الأيام دعى الاثنان إلى حفلة ساهرة راقصة ، وجاءت إلى هذه الحفلة مضطربة لأن عقدها الجديد قد ضاع منها وأنها اقترضت عقد أختها .. وراح يداعبها ، فنسيت مأساة العقد وراحا يتنقلان بين المدعوين وتمتد أيديهما لمصافحة هذا وذاك والموسيقي تدق والأرجل تتحرك وتدخل فتاة سمراء طويلة شعرها أسود .. ونظر إليها صديقي ونظرت هي إليه وقالت : كان عقدي يشبه عقدها ! انظر !

ومال على أذنها يقول : اسمعي ..

ولم تنتظره حتى يكمل عبارته وانطلقت إلى خارج البيت تحمل حقيبتها وفراءها وتصرخ قائلة : أنت تعرفها .. أنت تعرف هذه الفتاة ياكذاب وتدعى أنك لا تعرفها .

وراح صاحبي يجرى وراءها ويقول: ـ والله لا أعرفها ولا أعرف اسمها .. هذه زميلة لى في المكتب! والحمر هي التي جعلتني أخفى هذه الحقيقة .. أو هذه الكذبة البسيطة ..

وكانت هذه الزميلة في المكتب قصيرة القامة حمراء العينين ، لا تساوى مليما ممسوحا ، وقد تعود أن يناديها باسمها ولكن الحمر هي التي جعلت اسمها يقفز إلى لسانه كما يقفز قشر اللب!

ولكن المرأة عندما تغار فإنها لا تفرق بين زميلة وزميل .. بين قطة وكلب وكتاب يقرؤه !!

\* \* \*

وهذه القصة الأخيرة سمعتها من زوجة بعد أن طلقها زوجها .. إنها الآن في الحمسين من عمرها .. قالت : في يوم كنت أنظر من النافذة بعد نزوله من البيت فوجدت سيدة تمد يدها إليه وتسلم عليه وينطلقان .. رأيت ذلك أربعة أيام متوالية . وكدت أجن . ورحت أسأل نفسي : هذا الرجل الطيب ؟ وفي هذه السن ويعمل هذا كله بالقرب من البيت ؟ هذا شيء غريب! وقررت أن أمنعه من مقابلة هذه السيدة الشقراء ، بكل الطرق مهما كلفني الأمر . وفي صباح اليوم التالي سألني عن القميص ، فقلت له : الغسالة قد أخذت كل القمصان والجوارب . هل تعرف ماذا حدث ؟ إنه قرر أن ينزل إلى السيدة بالبيجاما والروب والشبشب! ولما سألته قال : سأخبرك فيما بعد . فقلت له : لا داعي

لذلك . فأنا أعرف كل شيء . لقد رأيتك ! كنت أظنك عاقلا فإذا بي أراك طائشا فارغ العين لا تخجل من زوجتك وبناتك وأولادك ! ولكن زوجي لم ينطق وإنما نزل لمقابلة هذه السيدة ورأيتهما ينطلقان إلى حيث لا أعلم وحزمت متاعي وسافرت إلى المنصورة إلى بيت أبي . وبعد أسبوع عرفت حقيقة هذه القصة الغريبة . . لقد كانت هذه السيدة زوجة صديق له مريض بمستشفى الحميات . وليس له أحد في مصر غير زوجته وغير زوجي . وأنا سيدة «موسوسة» أخاف أن أسمع عن أي إنسان مريض حتى ولو كان في المنصورة . . وخشي زوجي أن يخبرني بذلك . . لقد صدقته ولكن قلبي ظل يهتز بعيدا عنه ، حتى انفصلت منه بالطلاق . . !

هذا «الشك» حيوان صغير يولد في لحظة ويكبر فيملأ القلب ويمسك المعدة ويسد النفس ويطلق اللسان ، ويجعل المرأة تفقد معظم حواسها .. وكل عقلها !

ويكون الرجل هو الضحية ..

أما الحب فقد عجنه وخبزه الشك . . واحترمه في النهاية . . !

## السعادة لسكن (كفنادق

تلقيت خطابا من سيدة عجوز بمدينة فيينا تذكرني فيه بنفسها وأولادها وأحفادها وحجرتي التي كنت أقيم فيها والشاى الأسود الذي كنت أطلبه دائما والزبدة التي كنت آكلها ليلا ونهارا.. إنها صاحبة لوكاندة صغيرة متواضعة وفي شارع الإمبراطورة «ماريا تريزه» وهو أطول شوارع المدينة إذ يبلغ خمسة كيلو مترات .!

قرات خطابها عدة مرات . إن هذا خطها المرتعش .. كتبته بعد أن جلست على مقعدها الخشبي ووضعت منظارها الغليظ وجعلت تسعل عشرين مرة وتتذكر النكت والأغاني المصرية التي كنت أغنيها لها .. وهي تضحك ولا تدرى مما أقول شيئا .. وأحسست وأنا أقرأ خطابها أنني أطير في عوالم غريبة .. أو أنني أشهد فيلما سينمائيا صامتا أحيانا وناطقا وملونا و بارزا أحيانا أخرى ..

تذكرت أجمل وأسعد وأهدأ لحظات حياتي .. لقد كانت جميعا في اللوكاندات.. فاللوكاندات هي أجمل شيء في الدنيا .. إنني لا أكاد

أدخل واحدة منها حتى يدق قلبى وتنطلق أفكارى وتتخلى عنى جميعا ، كأنها حمام يفر منى عائدا إلى أبراجه .. وإذا كل فكرة تعتصم بحجرة من الحجرات ثم ترتمى على السرير وتسحب الغطاء فوقها وتستغرق فى نوم عميق . وأصبح أنا بلا أفكار وبلا قلب وبلا عقل .. أصبح هادئا خاليا .. فى إجازة من كل شيء من كل فكر ومن كل إنسان ومن كل قيد ومن كل عقل ومن كل قلب .. فالسعادة هى أن تكون خاليا من كل هؤلاء .. خاليا .. كأنك لا شيء !

\* \* \*

جعلت أتذكر البيوت والفنادق الصغيرة والكبيرة التي نزلت فيها في أوربا وضحكت من كل شيء .. ضحكت على نفسى .. فأنت عندما تنزل في فندق لا تملك إلا أن تضحك .. كل شيء يبعث الراحة والهدوء في نفسك .. كل شيء !

كنت في مدينة «سالزبورج» بالنمسا أنزل في بيت سيدة فقيرة . مات زوجها في الحرب . ولكن هذه السيدة مثل عظيم للكفاح والبطولة .. فهي تقوم بكل شيء شريف من أجل أمها وأم زوجها وأولادها الصغار .. إنها تزرع حديقتها وتبيع الخضراوات .. وأما بيتها فقد امتلأت حجراته القليلة بالأجانب من الصين والسويد والنمسا وإيطاليا ومصر .. دخلت هذا البيت الصغير وألقيت بنفسي متعبا مرهقا على الفراش .. وأحسست أن شيئا صغيرا يلدغني في وجهى وفي رجلي .. واكتشفت بدون صعوبة أن شيئا صغيرا يلدغني في وجهى وفي رجلي .. واكتشفت بدون صعوبة أن هناك براغيث نمسوية .. وكانت مفاجأة عظيمة .. براغيت في النمسا .. وفي مدينة سالزبورج التي ولد فيها موزارت الموسيقار العبقري ! ..

وقلت في نفسي لا بدأن النمسويين يستعينون على السهر بالبراغيث،

لأن القهوة غالية الثمن .. وفكرت فعلا أن أحمل حقائبي وأترك هذا البيت الذي تسكنه البراغيث ... وأضأت الغرفة ووجدت لوحة على الحائط تقول : «إن السعادة ليست في أن تكون مستريحا في نومك أو في طعامك . ولكن في احساسك بالراحة ..»

ولكن أين هذا الإحساس يا ست هانم ...

تذكرت هذا وضحكت فقد أصبحت براغيث النمسا تجرى فيها دماء مصرية !

وتذكرت إنني قررت أن أحتفل بعيد ميلادي ١٨ أغسطس .. لا أدرى لماذا قررت ذلك مع أنبي لم أفعل شيئا مثل هذا من قبل! ولا أرى له سببا أو مبررا . . وكان ذلك في مدينة فيينا ١٩٥٠ . وخرجت من لوكندة السيدة العجوز التي أرسلت هذا الحطاب.. وصدري مرتفع وأنا أطل على الأعوام الأربعة والعشرين التي قضيتها من عمري.. ودخلت أحد المطاعم في ميدان الأوبرا.. وجلست إلى المائدة وأشرت إلى الحرسون فانحني وكان سعيدا ضاحكا . كأنه يعلم بعيد ميلادي .. وطلبت طعاما وشرابا . وبعد لحظات حضر بعض أصدقائي . . وتجاورت المقاعد والمناضد، وتوردت الحدود وتناثرت الابتسامات .. وكان عيدا حقيقها .. وفوجئنا جميعا بان الأمطار قد هبطت بصورة مفاجئة لا مثيل لها .. وأطفئت أنوار المدينة كلها .. وتوقفت وسائل المواصلات .. وكانت الساعة الثانية صباحا .. وكان ذلك في أول ليلة أقضيها في عاصمة النمسا .. وتقدمت من أحد رجال البوليس أخبره أن بيتي قريب وأن ملابسي خفيفة وأن جسمي يرتجف كله وأنني لا أستطيع البقاء هنا .. فخلع الرجل معطفه الثقيل ثم حملني في سيارة البوليس إلى الفندق .. وجدت العجوز في انتظاري حزينة . . فقد نفذت الأمطار من نافذة حجرتي . . ونمت في

حجرة العجوز . وقبل أن أدخل الفراش . أحضرت لى السيدة العجوز الطيبة هديتها وهدايا أحفادها الصغار . وضحكت بعد أن أغرقتني دموع السماء في فيينا ونمت في فراشي هادئا حالما أتطلع إلى صبح عام جديد بعد أن ذهب العام القديم بهمومي ومرارتي وحافظة نقودي وساعة يدى !

ولكني ضحكت .

وتذكرت الليلة الحالمة التي قضيناها في مدينة «رابالو» بإيطاليا وهي أجمل مدينة صغيرة في العالم .. إنها بالقرب من مدينة جنوه .. إن شاطئها الصغير ينحني كأنه ذراعان تحتضنان البحر .. لقد استدرج هذا الشاطئ أمواج البحر ، وأنهك قواها ، فإذا هي ضعيفة مستسلمة .. زار هذه المدينة معظم شعراء أوربا وفلاسفتها الحالمين .. زارها الشاعر الإنجليزي شيلي ، ثم غرق بعد زيارتها .. وزارها الشاعر بيرون وقتل بعدها في حرب اليونان ، وزارها الفيلسوف الألماني نيتشه وأصيب بالجنون .. وزارها الشاعر الإيطالي ليبوردي وقرر أن يطلق حبيبته .. انها تجربة عنيفة في حياة الحالمين جميعا ..

ولا يمضى يوم واحد في هذه المدينة دون أن تسقط الأمطار بعنف.. وعندما تسقط الأمطار تنطفئ أنوار المدينة ، والفندق الذي أنزل به وهو أغلى فندق نزلت به في حياتي كلها .. فقد كنت أدفع ثلاثة جنيهات في اليوم .. وقضينا ليلة كاملة في ضوء الشموع الإيطالية الحالمة المرتجفة .. كانت ليلة لا يمكن أن أصفها أبدا . وقد حاولت أن أصفها أكثر من مرة فلم أفلح .. إنها لا تزال في نفسي . ولن أتمكن من وصفها إلا بعد أن تبعد عني آثارها .. لكي أراها من بعيد .. هل تستطيع أن تتصور عطورا مضيئة ؟ هل تستطيع أن تتصور ضحكات عاطرة .. هل تعرف كيف يمتزج الضوء بالهمس بالعطر بالفتنة بالحوف بالأمل بالنبيذ

بالموج ؟.. كل هذا كنت أحس به ولا أعرف من أين يصدر ومن أين يجيء .! كل ذلك يتزاحم على نفسى على قلبى على على على وجودى كله ..!

لم يوقظنى من هذا الحلم شيء .. لا الرعد ولا البرق ، ولا الرياح التي تكاد تحطم الفندق .. ولكن همسات الجرسون يقول في أذنى : سأضيف على الحساب عشرين جنيها !

لقد فتح هذا الرجل عيني بقسوة . فتحهما بسكين ، ولكنني أطبقت عيني ، وانفجرت شفتاي . . وضحكت !

\* 4

وفي مدينة ميونخ بألمانيا كنت أنزل بفندق بالقرب من كارلسبلاتس أي ميدان الإمبراطور كارل . وكان يقيم معى في غرفتي شاب مصرى يدرس الآن في إنجلترا . ولم نكن نتنزه معا أو نتعشي معا .. وإنما كنا نلتقى في الصباح وحسب . وفي يوم أفهمني هذا الزميل أن حجرتنا ضيقة وأنه يحسن بنا أن نغيرها . ووافقت ولا أدرى هل ذهب إلى مدير الفندق ليغيرها أم أنه اكتفي بهذه الملاحظة . وفي يوم كان يقام مهرجان كبير بالمدينة .. وسهرنا حتى ساعة متأخرة من الليل .. كل شيء في ميونخ يضحك ويغني بصوت غليظ .. والأكواب مملوءة بالبيرة ميونخ يضحك ويغني بصوت غليظ .. والأكواب مملوءة بالبيرة الشقراء والسمراء ، والأفواه مليئة بالسجق الألماني الذي فشلت في أن أتذوقه أو أحبه .. أو حتى أنظر إليه .

وفى آخر الليل عدت إلى الفندق . وأشار لى ابلحرسون أن حجرتنا قد تغيرت وأنها الحجرة رقم ٦ فى الدور الرابع .. وذهبت إلى حجرة جميلة مرتبة منظمة .. وتمددت على الفراش كى أستريح قليلا قبل أن أنزع ملابسى وأنام .. وفى الصباح سمعت جرس التلفون وسمعت صاحب الفندق يروى لى النكتة الآتية .. وهى أنى أخطأت فبدلا من أن أذهب إلى الغرفة رقم ٢ بالدور الرابع ذهبت إلى الغرفة رقم ٤ بالدور السادس .. وأن هذه الغرفة كانت لأحد الأطباء الإنجليز . وأن هذا الطبيب وجدنى نائما فلم يشأ أن يوقظنى ونام فى غرفتى مع زميلى المصرى .. وأنه يحيينى ويطلب منى أن أدفع الفرق .. فهو قد استأجر غرفته بجنيهين أما غرفتى فإنها بجنيه واحد!

وأمضيت يوما كاملا وأنا أروى للناس كيف حدث هذا «الفصل» وهم يضحكون وأنا أضحك .. إنهم يعيشون في الفنادق .

ويجب أن يعيش الإنسان ولو يوما واحد ، كل شهر ، أو كل سنة في فندق.. فأنت في الفندق لا ترى من الناس إلا من تريد ولا تسمع إلا ما تريد ولا تعيش إلا كما تشاء.. إلا ما تريد .. إنك الحرية نفسها .

\* \* \*

والعالم الذى نعيش فيه هو فندق كبير .. وكلنا نزلاء وكلنا مسافرون وكل شيء سنتركه وراءنا. كما أترك السرير والفراش والمقعد والمرآة في كل فندق أنزل به .. ولا أحد يملك شيئا ، ولن يملك شيئا ، كل هذا ينقل من يد إلى يد ومن رجل إلى رجل .. ولن يبقى في يد أحد شيء ولن يبقى في رجله شيء .. كلنا ضيوف وكلنا عابرون : فاجعل رحلتك في هذا العالم خفيفة واندفع إلى الأمام بقوة الضحك ولو يوما واحدا في كل شهر أو في كل عام .. أضحك أنت.. فليتني أستطيع!.

# زجاج فعلى ..

ألم يحدث لك أن تذكرت فجأة أشياء قد وقعت منذ وقت طويل ، ثم حاولت أن تجد سببا لتذكرك هذه الأشياء ، فلم تفلح ؟ أنا حدث لى ذلك . . فقد أحسست بأجسام غريبة طافية على سطح ذاكرتى ، فلم تسبنها أول الأمر ، ورحت أقترب منها شيئا فشيئا ، ولم أكد ألمسها حتى نفجرت كالألغام وانطلقت منها هذه النوادر الثلاث !

كان ذلك منذ ١٥ عاما . وكنت تلميذا في مدرسة دمنهور الثانوية . وكانت المسافة بين المدرسة والبيت عشرة كيلومترات . . أو على الأقل كنت أحس أنها كذلك فقد كنت أمشيها على رجلي معظم الوقت . ولآن عرفت إنها ثلاثة كيلو مترات فقط . . وفي أحد أيام الامتحانات فتشت في جيبي عن أجرة الأتوبيس فلم أجدها ، فلا بد أن أسير على قدمي . . وظللت أجرى وألهث حتى بلغت المدرسة مرهقا مكدودا . . ولذ قربت من المدرسة أخذت أمشي على مهل ، كأن بيتنا على مدى عشرين مترا من المدرسة . . ولكن قواى خانتني ، ولم أفلح في أن

أستر تعبى عن عيون الطلبة .. وكلهم وجوه نضرة ضاحكة ، وكلهم واقفون أمام المدرسة كما لو كانوا أمام إحدى دور السينما .. وعندما رآنى الطلبة راحوا يتغامزون ويقولون : يا أخى حتموت نفسك .. كفاية مذاكرة .. كل ده علشان إيه .. يعنى البكالوريا .!

وأدخل صالة الامتحانات مريضا متعبا .. وأنا أتمنى أن أنام .. فالنوم يريحنى من الأسئلة الصعبة ، ومن الطلبة ومن تعب المشوار .. وعندما أمسكت ورقة الأسئلة في يدى ، أحسست بإغماء شديد ، وأخذت الدموع تنزل من عيني ومن أنفي ومن أذني .. وأحسست أنني غريق في بحر من المياه الساخنة .. وبكيت وبكيت كما لم أفعل في حياتي قط .. وكنت أحس زملائي يقوارن للمدرسين : إنه أحسن تلميذ في المدرسة .. إنه الأول .. ولكنه يذاكر كثيرا !

وتزاحم المدرسون حولى ، وجاء الدكتور وسألنى : مالك يا شاطر .. لماذا تبكى ؟

وأشرت إلى ورقة الأسئلة .. وكان امتحان مادة الرسم .. وكان السؤال الأول هو : ارسم زجاجة عطر صغيرة وبجوارها علبة بودرة ! وكنت لم أر زجاجة عطر أو علبة بودرة في حياتي كلها .. لم أر زجاجة عطر أبدا ، لا في بيتنا ولا في أي بيت آخر .. ولم يكد المدرسون يسمعون ذلك حتى أخذوا يضحكون ، ولكن الدكتور قال بصوت لا أنساه :

ـ يا أخى ده سؤال بايخ ومدرس سخيف ..!

وضحك المدرسون في صوت لا أنساه أيضا ، فقال بعضهم : يعنى عاوز السؤال يقول له أرسم قزازة جاز أو قزازة زيت ؟!

وبعد لحظات عاد الدكتور وتهامس مع المدرسين ، وأخرج من

يده زجاجة صغيرة وقال: هذه زجاجة عطر.. أما علبة البودرة فارسم واحدة كهذه .. ولكن اجعلها مستديرة ..

ثم رفع زجاجة العطر وأدناها من أنفى .. إن رائحة الزجاجة لم أنسها حتى هذه اللحظة .. وكلما تذكرت رائحتها ، تذكرت الامتحان وضحك المدرسين وهمس الطلبة وصوت الدكتور وارتفاع الدمع إلى عينى ، ومعدتى إلى شفتى ...!

\* \* \*

#### مرة أخرى ..!

كان ذلك في مطار «أورلى» بباريس وجلست في المطعم الصغير ، ورحت أرقب الشاشة الفضية لجهاز تليفزيون ينقل مباراة في كرة القدم .. وكانت هذه أول مرة أرى فيها التلفزيون ، وبعد المباراة ظهرت المذيعة الجميلة وقد وضعت ذراعيها خلف ظهرها ، وقالت : إنني أخفى عنكم الشيء الوحيد الذي تجدونه في كل مكان .. في كل محل .. في كل صدر .. ما آجزا خانة .. في كل فستان .. وراء كل أذن .. في كل صدر .. ما هو .. ؟ إنه عطر «مس ديور»..!

وكان هذا العطر جديدا في ذلك الوقت .. وجعلت أتلفت إلى يسارى أبحث عن هذا العطر فلم أجد إلا جرسونا هائلا يلبس ملابس رجال السلك السياسي و يحني هامته و يقول لى : أنا تحت أمرك ..

یا نهار أبیض .. إن الذی يملك قرشا يملك رقاب العباد .. رقدمت إلى البائعة الجميلة و رحت أتفرج على الزجاجات . وكان عطر «مس ديور» الذائع الصيت .. وتقدمت البائعة و راحت تروى لى كيف أن عدد الزجاجات التي بيعت في فرنسا وحدها قد بلغ مليون زجاجة في شهر واحد .. ولم تكمل كلمتها حتى دق جرس التلفون و رفعت السماعة

وأخذت أتطلع إلى الزجاجات .. وسمعت الميكرفون يعلن عن قيام الطائرة إلى لندن في مدى عشر دقائق وتذكرت أن حقائبي على الباب ، وأنني يجب أن أذهب إلى الجمرك ، وأن أتحدث في التليفون أبلغ تحياتي لبعض الأصدقاء الذين لم يتمكنوا من توديعي .. كل ذلك دار برأسي ، وتذكرت في لحظة خاطفة زجاجة العطر القديمة .. فسقطت الزجاجة من يدى إلى الأرض التي لا ترحم .. وتحطمت . وفقدت النطق والحركة ولم أدر ماذا أصنع .. وأعرب الجرسون الضخم عن أسفه مبتسما ، وأما البائعة فقد وضعت يدها على سماعة التلفون وقالت : أنا جايه حالا !

ولم أعرف ثمن الزجاجة . . ولو عرفت ثمنها ، فلن أستطيع أن أدفعه لأن باريس قد جردتني من كل ما أملك وباريس تجرد الإنسان من كل شيء من أمواله وأخلاقه وصبره !

وتقدمت البائعة الجميلة وطيبت خاطرى قائلة : إن هذه الزجاجة مجرد أعلان وتساوى عشرة قروش !

ولم يكن معى مليم واحد من أية عملة فى العالم .. فمددت يدى إلى جيبى وأخرجت قلم الحبر الجاف وأعطيته لها .. فرفضت ، ولكن أنا أصررت على ذلك ..

وحمدت الله على السلامة ..! وفي الطائرة جلست أفكر في هذه الكارثة العطرة .. ومددت يدى إلى جيبى أخرج القلم .. فوجدت القلم الجاف .. واكتشفت أنني اعطيتها قلما آخر ثمنه خمسة جنيهات!

ومرة ثالثة:

وكان ذلك على ظهر الباخرة «أسبيريا» ورحلة البحر جميلة مريحة .. والسفر بالبحر تاج على رؤوس المسافرين لا يعرفه إلا الذين لم يبرحوا

القاهرة في الصيف .. واكتفوا بالتصييف على بلاج روض الفرج ومنيل الروضة ..

وكذا في الطريق بين البندقية ومدينة بارى عائدين إلى الإسكندرية.. الليلة مقمرة ، والنبيذ جميل والفيلم الموجود في سينما المراكب بايخ جدا .. ولكن المسافر يضحك دائما لسبب ولغير سبب .. وكانت هناك مباراة لاختيار ملكة جمال المركب ... وصفقنا جميعا لفتاة يونانية لها ضب ولكن ابتسامتها حلوة جدا ... وكان يشاطرني في حجرتي رجل يوناني فلم ينس هذه المجاملة اللطيفة .

وقررنا السهر حتى الفجر ، لنرى الشمس وهي تولد على صدور الأمواج والضباب الذي يبكي على الأعواد الحديدية .

وبعد الفجر بقليل شربنا القهوة ووقفنا على ظهر المركب .. واستعد الركاب جميعا لينزلوا في مدينة «بارى» التي حطمها الحلفاء أثناء الحرب الأخيرة ، وما تزال بها آثار الغارات الجوية .. وفي الطريق إلى سوق المدينة رأيت صديقي اليوناني حزيناً على غير عادته ..

فسأاته : مالك ؟ إيه الحكاية ؟

فقال: إيه رأيك في الدنيا؟

قلت: الدنيا حلوه!

- ولكن إذا خاب ظنك فيها أكثر من مرة فماذا تصنع ؟
- لا غرابة في ذلك . فقد خاب أملى كثيرا ، حتى تعودت خيبة الأمل في كل من أثق فيه . . واكن الحياة مع ذلك حلوة !
  - ــ ولكن ماذا يصنع الإنسان في ظروف كهذه ؟
    - \_ مش فاهم حاجة ؟

- \_ يعنى لو فرض أنك كنت تثق في إنسان وبعد ذلك اكتشفت أنه حاجة ثانية خالص!
- \_ يا أخي هذا يحدث كل يوم . . الصديق يصير عدوا والعدو يتحول صديقا . . كل يوم .
- \_ ولكن الإنسان يظهر أنه قادر على إخفاء عواطفه .. وهنا المشكلة!
  - \_ إيه الحكاية .. أنت النهارده بقيت فيلسوف!
    - ـــ والله مش قادر أوضح لك !

لا بد إذن أن هناك مأساة جعلت من هذا الرجل الذي يبيع الحمور في بور سعيد فيلسوفا في إيطاليا . إيه الحكاية .. إن صاحبنا هذا ضعيف النظر جدا ، ولكنه مع ذلك لا يلبس المنظار إلا قليلا ، كان المنظار الغليظ يجعل شكله قبيحا .. ويظهر ، والله أعلم ، أنه أخطأ في وضع بعض ملابسه في إحدى حقائبي بدلا من أن يضعها في حقيبته هو .. لقد وضع بيجامة وفيها علبة حلاقة حقيرة جدا وبها قطعة صابون قديمة جدا .. وعلبة مقفلة عرفت فيما بعد أن بها زجاجة عطر من السيدة حرمه إلى السيدة حماتها .. كل ذلك قد وجده في حقيبتي .. فكانت هذه الفلسفة !

وكانت الشظية الثالثة التي انطلقت من هذا اللغم الذي كان طافيا على ذاكرتي في اليومين الماضيين!

### حدثنى عن شبابك

حدث هذا منذ خمسين عاما .. ذهب اثنان من علماء الآثار إلى أقاصى إيطاليا يبحثان عن التماثيل الرومانية القديمة . وكان أحدهما ألمانيا والآخر إنجليزيا .. وكانا صديقين .. ولكن يبدو أن هذه الصداقة ليست إلا قشرة لامعة فقط إذا ضغط عليها واحد منهما أصبحت باهتة أو سقطت بين يديه .

وقد حاول أحدهما ذلك . وكانت النتيجة مروعة ..

ففى يوم جلس الرجلان على صخرة كبيرة وراحا يتأملان البحر وأمواجه والهواء والضياء المتكسرة بعيدا بعيدا .. وفجأة التفت العالم الألمانى وقال لزميله : إنك لم تحدثنى عن شبابك ولا كيف اشتغلت بالآثار ، مع أننى حدثتك عن كل شيء .. رويت لك قصة أبى وأخوتى وأسرتى كلها . ولم أترك شيئا في حياتي لم أروه لك . وأنت ماذا وراء صمتك هذا ؟ أنا أعتقد أن هناك قصة غريبة .. وقد سمعت عنك وأنا في لندن أنك تحرص على أن تكون حياتك الحاصة سرا من الأسرار .

ونظر إليه العالم الإنجليزى وقال: هذا صحيح. ولكن ليس فى استطاعة أى إنسان مهما أخفى حياته، أن يخفيها كاملة فلا بد أن يعرف الناس عنه وعن حياته شيئا .. لا بد .. وأنا الآخر لى حياة .. ولكنها حياة حزينة ..

وأخذ الألماني يعتدل في جلسته ويقول له : ألم تحبب امرأة قط ؟ ألم تتطلع إلى امرأة وقلت في نفسك إن هذه المرأة لى .. ولا بد أن أتزوجها ألم تعجبك امرأة ؟

فضحك الإنجليزى وهو يلعب بأصابعه في لحيته الصغيرة ثم قال: طبعا أعجبتني فتاة ولا بد أنك رأيتها .. إنها تعمل في المتحف البريطاني في لندن ..

وسكت الرجل الآخر طويلا .. ولو كانت أضواء قوية لظهر الشحوب على وجهه وظهرت حركاته العصبية .. ولكن هذه الانفعالات كلها قد تولى إخفاءها ظلام الليل ، وهذه الحركات العصبية قد بددها النسيم البارد الذى ينفذ إلى الجسم فيشيع فيه الرجفة والقشعريرة .. واقترب منه الألماني وقال له : أريد أن أعرف هذه القصة .. ما قصتك مع هذه الفتاة .. هل تقصد الفتاة «ماريانا» ؟

فأجاب الإنجليزي قائلاً: نعم. هي ولا أحد سواها.. فالفتاة جميلة ، كما تعرف. ومثقفة وكلامها ممتع وصوتها رائع ومهتمة بالتاريخ والآثار.

وسأله الألماني: ماذا كان بينكما ؟

فأجاب : ماذا كان بيننا ؟ لا شيء . كنت أذهب كل يوم إلى المتحف وأراها من بعيد . وأحسب كل حركاتها . وقد عرفت عن وجهها كل شيء . وعن طعامها وشرابها وملابسها . . إنني أحفظها كما لو

كانت قصيدة جميلة . ولاحظت أنها تذهب إلى المتحف وتظلم تكتب وتكتب كأن الدنيا ليس فيها شيء إلا القراءة والكتابة .. ولكنى لم أصدق أبدا أن مثل هذه الفتاة حياتها هكذا قراءة وكتابة وحضور منظم إلى المتحف .. دون أن بكون في حياتها شيء أو يكون في حياتها أحد .. ولكنني لم أصل إلى نتيجة .. وإنما ظللت هكذا أفكر فيها من بعيد .. ولم أحاول أن أسأل أحدا عنها .. فقد خشيت أن أسمع من الناس شيئا آخر غير الذي أعرفه .. خفت أن يصيبني كلام الناس بصدمة في أحلامي وخيالي وإعجابي .. وكلام الناس أكثره مبالغات ترضي حقدهم وحسدهم وكذبهم .. ولم أعرف اسمها إلا بعد شهرين من تطلعي إليها وتأملي لها .. بعد شهرين هل تتصور هذا ..

وسكت الإنجليزى طويلا .. وعاد يقول : لا أدرى ما الذى جعلنى أقول هذا كله .. إن قلبي ليمزقه الأسي على هذه الفتاة ..

وسأله الألمانى: هل تركتها؟ هل كان فى نيتك حقا أن تتزوجها؟ وضحك الإنجليزى مرة أخرى وقال: إن قلبى يمزقه الأسى لأنها صدقت كل ما قات لها .. كنت أروى لها الشعر والقصص وأعرض عليها لوحاتى وأحدتها عن أمى وأبى وأخترع لها القصص والرحلات الوهمية .. وكانت تصدق هذا كله .. وأذكر أننى أخطأت فى حكاية من الحكايات .. وقلت لها إننى أكذب عليك .. فامتقع وجهها ولم تتصور أبداً أننى أكذب عليها .. مسكينة هذه الفتاة .. مسكينة . وزحف الألمانى إلى جوار زميله الإنجليزى وقال: هل وعدتها بالزواج؟ فقال زميله : لم أعدها . ولكنها تخيلت أننى سأتزوجها . تخيلت أننى سأهرب بها إلى آخر الكرة الأرضية .. ولكن إحساسى طول الوقت هو أنها لا تحبنى حبا كاملا .. إحساسى أنها كانت تعانى مشاكل

عاطفية أخرى .. أنها مرتبطة بإنسان آخر وأنها لا تدرى كيف تفلت منه.. فقد لاحظت عليها هذا الاضطراب وهذا القلق .. ولم أحاول أن أسألها فهذا الأمر لا يعنيني في شيء .. ولم أحاول أن أزورها في بيتها .. لم أحاول أن أعرف من هو أبوها ولا من هي أمها .. فلا أريد أن أزداد ارتباطا بها أمام أناس آخرين .. إنني أومن بهذه العلاقات البعيدة .. أحب أن تكون العلاقة التي تربطني بالناس ضعيفة واهية .. يسهل قطعها في الوقت المناسب .. وكذلك كانت علاقتي بهذه الفتاة ..

واعتدل الإنجليزى في جلسته وهو يروى هذه القصة وتساءل قائلا: وأنت ما الذي يهمك من هذه الفتاة.

فقال الألمانى: لا يهمنى شيء .. إنما أردت أن أغير الحديث عن الأحجار والصخور التي أكلت عيوننا وشبابنا وحياتنا ولا تزال كما هى .. إننا هنا نعيش أحجارا تسعى فوق أحجار وجثثا حية تبحث عن جثث ميتة .. لا نرى الحاضر ، وإنما نفتش عن الماضى فى الأرض وتحت الأرض .. نعيش بين القبور ، وكل شيء حى لا يهمنا ولا يثيرنا . وإنما يحركنا الموت ، وتسعدنا التوابيت .. هذه هى حياتنا .. فأردت أن أغير الكلام عنها .. أردت أن أبحث عن خيوط بهيجة مشرقة فى نسيج حياتنا الحاضرة .. فكانت قصتك هذه ..

ثم انتفض واقفا وقال: الآن هيا بنا لكى أريك المغارة النادرة الى اكتشفتها .. وهناك سأحدثك أنا عن شبابى .. ولا بد للإنسان من قصة واحدة على الأقل في شبابه ..

وسار الرجلان جنبا إلى جنب .. وأخذ القمر يتعلق في السماء .. عاليا عن الأرض .. وكان وراء الرجلين يسير ظلان باهتان .. وكان أحد الظلين طويلا عصبيا نحيلا ، وكان الآخر قصيرا منتفخا يترنح في مشيته.

ول بلغا مدخل المغارة .. وقف الألماني وأخرج من جيبه خيطا وأعطاه نزميله وقال له : امسك طرف الحيط واتبعني .. فإن المغارة طويلة .. ونظلام كثيف وإباك أن ترفع قامتك ففي أعلى المغارة أحجار ناتئة .

وأمسك العالم الألماني شمعة كبيرة وتقدم يشق طريقه في بحر من انظلام يتلاطم ظلالا على جوانب الكهف .. وأخذ الألماني يتوغل في الكهف .. ويسأل صديقه الإنجليزي : لماذا لا تكمل قصة الفتاة وماريانا، ؟

فقال له الإنجليزى: يا أخى دعنا من هذه القصة الآن .. إننى أهنتك على هذا الكشف العظيم .. إن كل شيء هنا نادر الوجود.. لقد أحدثت ثورة .. الألوان جميلة .. والتماثيل سليمة والسرداب دقيق .. أنا أهنئك ..

ويعود الألماني يقول له ، وقد أصبح بعيدا لا يراه زميله : هل تعرف ما الذي كانت تعمله ماريانا في المتحف البريطاني ؟

فقال الإنجليزي بأعلى صوته: لا أعرف.

وعاد الألماني ، وقد جاء صوته هامسا وله صدى هائل : إنها كانت تنقل بعض المخطوطات لخطيبها .. هل تعرف من هو خطيبها ؟

وقال الإنجليزى : لا أعرفه ..

وقال الألمانى: إننى هذا الحطيب والآن سأطفىء الشمعة .. وتستطيع أنت أن ترجع من حيث أتيت أيها العالم الكذاب .. أيها الرجل المخادع .. لقد غررت بالفتاة وأفسدت حياتى كلها .. لقد كنت أحبها..وكانت تحبى .. إلى أن ظهرت أنت.. فخربت ما بينى وبينها.. الآن تستطيع أن تخرج ..

و بعد لحظات سمع الألماني صراحا مكتوما في قلب المغارة .. لقد سقط زميله الإنجليزي في بئر عميقة ..

\* \* \*

وبعد أيام نشرت الصحف أن عالما اكتشف مغارة نادرة .. وأن المعام الشاب لا هذه المغارة قد احتفظت بكل طابعها الروماني . وأن العالم الشاب لا يتجاوز الحامسة والثلاثين من عمره .. وأنه قد عكف على دراستها عشرة أعوام وكانت تعاونه في مهمته العلمية الكبرى خطيبته ماريانا الموظفة بالمتحف البريطاني .. وقد عثر العالم الألماني في قلب المغارة على جثة عالم إنجليزى آخر سبقه إلى اكتشافه شاءت حماسته العلمية أن يدخل المغارة بلا مصباح ، فتردى في إحدى آبارها العميقة .. ولما طلبت إيطاليا أن تحتفل بالعالم الألماني رفض لأن ذكرى صديقه الأليمة ، إيطاليا أن تحتفل بالعالم الألماني لم يقبل الألقاب العلمية التي منحتها الجامعات له ، وإنما اكتفى بتعليق شارة الحزن على وفاة صديقه العالم الإنجليزى .

وبعد أيام نشرت الصحف أن العالم الالماني قد سافر هو وعروسه ماريانا إلى أمريكا الجنوبية .. وأنه قرر اعتزال العمل في الآثار القديمة.. وبعد سنوات عرف الناس كلهم أن هذا العالم الألماني قد مرض وانهارت صحته الجسمية والعقلية .. وأنه ذهب إلى هذه المغارة .. ودخلها بلا ضياء وألقى بنفسه في البئر التي مات فيها صديقه .. من قبل . أما زوجته فهي التي نشرت هذه القصة وهي التي تذهب إلى المقابر تبكي شباب رجلين في آن واحد !

# عن الزوجات سألونى

طلبت منى إحدى مجلات الجامعة أن أجيب على عدة أسئلة تتعمق بالزوجة والحياة الزوجية ومشاكل المتزوجين . ولم أفهم لماذا سئلت أن . مع أننى لست متزوجا ، ولم «يصبنى» هذا الشرف بعد . ربما لأننى على البر . والمثل يقول : اللي على البر شاطر ، ولكن هناك مثل بلدى آخر يقول : ولا يقع إلا الشاطر ! .

هل هو سوء ظن .. هل هو حسن ظن من هذه المجلة الجامعية ؟ لا أدرى .

ولكن سأجيب على أى حال وبدون أى حرج وبصراحة . وكلمة الحق لم تترك لى صديقا واحدا !

السؤال الأول: ما هي الزوجة المثالية في نظرك ؟

الجواب : إنه لا يوجد شيء مثالي في هذا العالم كله . لا يوجد شيء واحد يتفق عليه كل الناس . لا يوجد رجل واحد تتفق عليه كل

النساء ولا امرأة واحدة يتفق عليها كل الرجال . ولا يوجد زوج واحد يصلح لكل الرجال .

وكل رجل يعجبه نوع معين من النساء ، فهناك من تعجبه المرأة البدينة ، ومن تعجبه المرأة الرفيعة ، ومن يموت في الطويلة ومن يزحف على رجليه وراء القصيرة ، ومن تسكره السمراء ، ومن تدوخه الشقراء . والعيون السوداء والعيون الزرقاء ، والشفاه الغليظة والصدر البارز والساقان والذراعان وأصابع اليدين ، بل وأصابع الرجلين والصوت الجميل والرفيع أو المبحوح . . كل هذه صفات جميلة ويختلف الناس في تقديرها . ولا توجد امرأة تجمع كل المزايا .

ورجل الدين يحب المرأة التي تشنق نفسها بمسبحة طويلة .. فتنهض على قدميها إذا دخل البيت ، وترفع يديها إلى السماء إذا خرج من البيت . وبين الحين والحين تقبل يديه قائلة : ادع لى يا سيدنا الشيخ!

### ويدعو لها سيدنا الشيخ !

والمحامى يحتاج إلى الزوجة التى تجعل له البيت محكمة تطلب له بالبراءة فى كل تصرفاته .. تحكم له بالبراءة بلا مرافعة ولا شهود ولا أدلة فإذا عاد إلى البيت بعد أنصاف الليالى متعبا متخمورا تحركت الزوجة فى فراشها وقالت ورأسها تحت اللحاف : براءة !

والمدرس ، وهو أتعس خلق الله ، يحب الزوجة التي لا تسأله ولا توجيع رأسه . . إنه يريد امرأة لا تضايقه كالتلاميذ ، ولا تناقشه كحضرة الناظر ولا تعد له الأغلاط كحضرة المفتش ، ولا تنساه كوزارة التربية والتعليم . . بل تنفض الطباشير عن صدره ، وتغسل الحبر من أصابعه . وتتركه ينام حتى الصباح . أما الأولاد فلهم رب اسمه الكريم !

والطبيب و زوجة الطبيب . امرأة يجب ألا تغار أبدا . يجب أن تكون من حديد . إذا دق جرس التلفون في البيت وكان المتحدث سيدة . وضحك الدكتور وقال لها : أنا سأجيء حالا ! . كان على الزوجة أن تبلع ريقها وأن تبلع لسانها أيضا وأن تنام بصوت مرتفع . وإذا أقفل الطبيب الحجرة ومعه سيدة تنزع ملابسها ، وكانت جميلة ، فالأعصاب الوجة !

وزوجة الصحفى أشقى الزوجات .. اللهم لا تحكم علينا . ولا تحكم كذلك على القراء . فلا يتزوج واحد منهم فتاة صحفية ولا تتزوج واحدة منهن فتى صحفيا ، حياة بلا مواعيد ولا نظام ، كل ساعة فيها عمل وكل عمل فيه انتظار ، حياته ورق ، ودمه حبر ، وصباحه ظهر وظهره ليل ، وليله ينتهى بعد شروق الشمس !

وهنالك زوجات يردن الرجل الذى يقف على شاربه الصقر وزوجة تحب الحفلات والرقص وتحب الصلاة على النبى وتحب النوم ونوم المؤمن عبادة!

وكل إنسان عندما يتزوج يظن أنه سيكون أسعد الناس ، لأن كل الشروط التي يطلبها قد وجدها . وبعد شهر العسل يجيء شهر النحل . يكتشف الزوج أنها (فرقت بنط) واحد كل يوم يزداد عدد الأبناط حتى يحس آخر الأمر أنها (فرقت) جدا !

والسؤال الثاني : هل تعترف المرأة لزوجها بماضيها أو تكتم هذا الماضي ؟

وأنا أريد أن أفهم السؤال مرة أخرى : هل معناه إذا كان للمرأة ماض ، أى لو عرفت رجالا قبل أن تتزوج من زوجها هذا ، هل تعترف له أو تسكت وتضع مأجورا على هذا الخبر . والجواب على ذلك :

أن الزوجة مسؤولة أو لا وأخيرا عن كل شيء تقوله أو تفعله . فإذا كانت ترى أن زوجها رجل واسع الأفق وأن حديثها عن ماضيها لن يضايقه ، فلا مانع ، وإذا كانت ترى أن اعترافها هذا معناه ، أنها تريد أن تقول لزوجها بشكل غير مباشر إنه أحسن من كل الذين عرفتهم . وإن ربنا قد عوض صبرها ، وجبر بخاطرها ، فهذا كلام فيه مدح وفيه إعجاب بزوجها وهذا يرضى الكثيرين من الأزواج . فالرأى لها على أي حال !

وإذا كانت ترى أن زوجها رجل ضيق الأفق ، وأنه يغضب ويغار إذا عرف أن زوجته كانت تعرف أناسا قبله ، فلا داعي أبدا لأن تخبره بشيء. لأن مثل هذا الرجل إذا عرف أنها خرجت إلى السينما مع «حسن» وذهبت إلى المطعم مع « مرقص » وشربت الشاي مع « كوهين » فإنه لن ينام ولن يستريح ، بل سيحس دائما أنه واحد من أربعة رجال يعيشون معا في بيت واحد مع هذه الزوجة . إنهم يشاركونه في طعامه وشرابه ونومه بل و زوجته !

فإياك يا سيدتى أن تعترفى لمثل هذا الرجل المتأخر عن الحضارة عشرين قرنا من الزمان!

ولكننى أتطلع إلى ذلك اليوم الذي لا يسأل فيه الرجل زوجته عن ماضيها والذي يحس أن هذا ليس من حقه ، وما دامت هي لم تسأله عن ماضيه فكيف يسألها هو عن ماضيها . كيف يسمح لنفسه أن يتهمها وأن يحاكمها وهي لم تتهمه ولم تحاكمه . كيف يفرض عليها نفسه وشخصيته وهي لم تكن قد عرفته بعد . إن الآية القرآنية التي تقول : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » لهي من أعظم الآيات . فالله لا يعذب قوما لأنهم عصوا دينا لم يعرفوه ولم يروا نبيه . إنهم قبل نزول الدين وقبل عجىء الذي . فكيف يعذبهم ؟!

وعندما تتساوى المرأة والرجل ، وعندما يقفان جنبا إلى جنب فى كل شيء ، ويعملان معا صديقين وحبيبين وزوجين ، ويتعاونان فى أسرة واحدة ، وتكون لهما نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات ، حينئذ لن يسألها الرجل ماذا فعلت قبل أن تعرفه ، ولن تسأله هى ماذا فعل قبل أن يعرفها . فكل منهما حر . والحر هو الذى يستطيع أن يخطىء . أما الذى لا يستطيع أن يخطىء فهو العبد الذليل ، الذى يسير على خطوط مرسومة وليس فى وسعه أن يحيد عنها . إن الحرية هى حرية الحطأ والمجتمع المتحضر هو الذى يغفر للخاطئين . فإذا سقط أحد أبنائه أو بناته امتدت عشرات الأيدى لتأخذ بيد من سقط ومن أخطأ . والذى لا يخطىء لا يتعلم . والذى لا يغفر الخطأ ليس إنسانا !

وكان الأديب أوسكار وايلد يقول : أحب المرأة التي لها ماض ، وأحب الرجل الذي له مستقبل !

ثم السؤال الثالث: لماذا يمتنع كثيرون من الأدباء والصحفيين عن الزواج ؟

والجواب: إننى لا أعرف عددا كبيرا من الأدباء او الصحفيين قد امتنعوا من الزواج. ولا أعرف ما هى السن التى إذا بلغها الإنسان يقال له: إنه أضرب أو امتنع عن الزواج. وإذا كان هناك صحفيون فد امتنعوا عن الزواج فكلهم مسحوب من لسانه ولا بد أنه قد كتب في هذا الموضوع ، وكذلك فعل الأدباء طبعا. فالعقاد ذكر أسباب امتناعه عن الزواج وكامل الشناوى شرح وجهة نظره وفكرى أباظه كذلك ، ولكن هناك كثيرون من المضربين تزوجوا. فتزوج توفيق الحكيم وتزوج محمد التابعى ..

وقد تكون هنالك أسباب خاصة منعتهم من الزواج في أوائل حياتهم.

وقد كتبوا عنها جميعا . والنهاية السعيدة هي أنهم تزوجوا وكلمة «السعيدة» هذه من عندى . فالله أعلم !

وأما امتناع الناس العاديين عن الزواج فهى لأسباب اقتصادية مادية ، كأن يكون للإنسان دخل صغير ولا يكفيه هو إلا بالقوة . ونحن جميعا من أبناء الطبقة الوسطى . وأحسننا حظا هو الذى لا يعول أحدا . فأبوه في غنى عنه . أو أبوه وأمه قد توفيا وليس له أخوة ينفق عليهم. وإذا كان دخله ضئيلا فكيف يتزوج ، وهل تقبله ؟ وهل تقبل هذا الدخل الصغير . والبيوت كلها فتحات تتسرب إليها الأموال فلا يبقى شيء ، لا يبقى إلا الصبر على المكاره . ولكن عندما تصبح الفتاة موظفة عاملة فإنها عندما تتزوج ستعين زوجها على حياته . والعبء الذي يتعب منه واحد ، لا يتعب منه اثنان !

وهناك سبب آخر . فقد يكون الشاب قادرا ماليا واجتماعيا ولكن وسنئل الاختلاط معدومة أو قليلة ، ولهذا يصعب عليه أن يختار ست الحسن والجمال . فتكون النتيجة أن ينتظرها تحت عمود النور فإذا تعب من الانتظار ذهب إلى السيدة والدته يطلب منها أن تخطب له بنت عمه أو بنت خاله ، وكل شيء قسمة ونصيب والدم يحن . إلى آخر هذه الأمثال البلدية التي تدل على عجز الحيلة والتوكل على الله ! ولكن عندما يكون الاختلاط في كل مكان .. في الشارع والمطعم والحدائق ودور يكون الاختلاط في كل مكان .. في الشارع والمطعم والحدائق ودور اللهو سيكون مجال الاختيار كبيرا للفتي والفتاة . ولن يختار أحد زوجته وهو مغمض العينين ، بل سيختارها مفتوح العينين والقلب .

ولا تظن أن الذى يمتنع عن الزواج أو يضرب عن الزواج يكره المرأة .. أبدا . إنه يحبها أكثر من أى رجل آخر ، بل هو ضعيف أمامها أكثر من أى رجل آخر . إنه يخاف أن يعذبها معه ، يخاف أن يصيبها بخيبة أمل . إنه قد عرف الكثيرات من النساء . فلم يعد لديه شيء جديد .

فقد ذاق كل فلم ، وتمرغ على كل صدر ، وشرب من كل عرق ، ومرث أنفه من كل عطر . . فإذا تزوج المرأة فإنه لا يستطيع أن يكون ومرث أنفه من كل عطر . . فإذا تزوج المرأة فإنه لا يستطيع أن يكون حديدا معها في كل شيء لأنه لا شيء جديد لديه . إنها تفكر في القبلة لخاطفة أما هو فلا . هي تفكر في الكلمة الملفوفة بالحجل . أما هو فلا . فعا في خياطا البكر ، وتعب من كل شيء ، إنه لا يستطيع أن يحلق معها في خياطا البكر ، لأنه هو لم يعد بكوا !

إنه كالذبابة التى تسقط فى وعاء من العسل . إنها تحب العسل وتبحث عنه ولكن إذا سقطت فيه ، تعلق العسل بأرجلها وجناحيها . فالعسل بريد أن يقضى عليها . ولكنها تحبه وتريد أن تتركه لتعود إليه . أما إذا تمسك بها العسل فهذا هو الموت ، وهذا هو السجن وهذا هو اغبر . إنه قبر من عسل .. والزوجية قبر من عسل لكل أعداء المرأة!.

## بطنه فيهاعفاريت

هل تتصور عفريتا يتمدد على ساقى فتاة جميلة ليلا ونهارا وعلى حافة بئر ؟ هل تتصور هذا العفريت ينام مفتوح العينين ويتقلب ويتثاءب ، فلا تدرى الفتاة هل هو يتثاءب لينام ، أم هو يتثاءب ليصحو . . إنها تخاف إذا تحرك ، وتخاف إذا سكت . . وتخاف إذا تحركت هى وتخاف إذا اسكتت . . تخاف منه وتخاف من البئر . .

ثم تصور هذا العفريت وقد انتقل من ساقيها إلى معدتها أو إلى قلبها أو إلى أمعائها .. وراح يتقلب ويتثاءب ويمدد رجليه في صدرها ، ويضع رأسه في قلبها ، وأظافره في عينيها ، وأنيابه في أرجلها ..

إنه عفريت يستطيع أن يضع رأسه ورجليه كيف شاء ومتى شاء وأين شاء .. تصور هذه الفتاة المسكينة لا تعرف متى يصحو ، ولا متى ينام .. ولا متى يثور ، ولا متى يسكن .. فهو إذا صحا صرخت وإذا نام بكت .. إنها تحس به ولا تراه ، وتلمسه ولا تدرى أين هو .. إنه يملأ بطنها وقلبها ورأسها ...

إنه يشرب من دمها إذا لم يجد ماء ، ويأكل معدتها إذا لم يجد طعاما ، ويمنص رئتيها إذا لم يجد هواء ..

تم تصور مرة أخرى أن هذا الذى أقول كله صحيح ، وأن هذه هي مأساة شاب زارني منذ يومين . لقد كان تلميذى في الجامعة . . إنه شب وسبم أنيق . كله حيوية . . إنه يقبل على الحياة والحياة تقبل عليه . . كأنهما عروسان في شهر العسل . . إنه شاب كالورد في نضرته وزهوه ونعاده . . وكالورد في شوكه أيضا . . ولكن الشوك الذي يحسه هذا الشاب نحت الجلد ، وتحت اللحم . .

إنه يشكو مرضا لا يعرفه أحد ، لا يعرف أحد من أين جاء ، ولا من هو أبوه ولا أخوته ، ولا موطنه ولا اسمه ولا جسمه . إنه يشكو من القولون القولون هذا من أسرة الأمعاء ، إنه من أعيان هذا الأسرة .. ونه غليظ ضخم كأنه عمدة من العمد .. والأمعاء ، الأمعاء هي حارات ضيقة ملتوية مظلمة أقامت في جوانبها شعيرات كأنها الأعشاب في تقرى المصرية .. وهذا المرض ينطبق في هذه الحوارى ، فإذا الزوابع تعطم الأبواب والنوافذ وتقتلع الأشجار ، وتحرق الأعشاب ! .. ثم إذا هذا العفريت يعتدى على الآمنين من سكان الحارة .. فيضرب المارة بالسكاكين في بطونهم ، أو يدق المسامير في رؤوسهم ، أو يضع إبرا من النار في عيونهم ... ما الذي أغضبه ؟ لا أحد يدرى ... أهو كنهر من النار في عيونهم ... ما الذي أغضبه ؟ لا أحد يدرى ... أهو كنهر أنها الذي كان يثور ، يغرق البيوت ، لأنه شاب مراهق لا يسكن وخطمه لتخرج منه ؟ لا أحد يدرى !

هذه هي أحشاء هذا الشاب المسكين ، هذه هي أمعاؤه .. إنها مجموعة من الحبال الناعمة الملساء .. تنام فوقها المعدة ، كما ينام عصفور

صغير في عش من أوراق الشجر .. ولكن لا تلبث الحياة أن تدب في هذه الحبال ، كما دبت في حبال موسى عليه السلام ، وتصبح حيات لها عضلات .. فتسعى في جسمه يمينا وشمالا ، وتزحف على الساقين ، وتضغط على القلب ، وتلدغ المعدة ثم تلتف حولها كأنها فأر صغير .. وفي حركاتها وسكناتها صراخ ودموع وأرق .. أما الصراخ فهو هناك فوق ، في الفم ، وأما الدموع والأرق فهما هناك فوق ، في عيني هذا الشاب !

لقد ذهب إلى الأطباء .. واحدا واحدا .. قالوا له إنه من تسوس الأسنان .. وقالوا له من قرحة في المعدة .. وقالوا الدم .. وقالوا البول .. الأملاح والسكر .. والمعادن والنوم في العراء ، والنوم تحت الغطاء .. والحب والكره ، وقالوا له هذا وهم .. وقالوا له : الأعمار بيد الله ..!

ذهب إلى الأطباء وظن أن الأمر سهل هين .. وأن الطبيب سيلقى بخيط طويل في فمه تم يبتلع الخيط ويصل إلى معدته، فلا يلبث الخيط أن يلتف حول ذلك «القولون» ويخرجه ... وحينئذ يستريح.. تماما كما يحدث عندما تسقط السدادة في زجاجة كبيرة . ولكن كيف يلتف خيط من القطن حول حبل من النار ..

وكانوا يقولون له الإمساك .. إنه يحس تصلبا في أحد جانبيه .. تارة الأيمن .. وتارة الأيسر .. كان هذا المرض يبني قبرا من الحجارة .. كان يحفر بئرا لا يلبث أن يلقى به في أعماقها .. وإن هذا العفريت سيسحبه إلى الداخل .. يسحب رأسه إلى فمه . وفمه إلى عنقه ، وعنقه إلى معدته ، ومعدته إلى أمعائه .. كأنه يقلب جوربا طويلا !

وكان الأطباء يكتبون الروشتات ويلقون بها في يديه كأنهاطلبات مقدمة إلى هذا العفريت .. ولكن العفريت كالساكن القديم لا يترك

البيت إلا إذا انهدم عليه .. أو كأن هذه الروشتات خطابات كالتي كتبها عمر بن الخطاب وألقاها في النيل .. واكن النيل ابتلع الخطابات وراح يجرى نحو مصبه ... وكأن هذا العفريت لا يقرأ هذه الخطابات ويدعى الجهل بالقراءة والكتابة ..!

ونقلوا الشاب إلى عشرات المستشفيات الحاصة والعامة وسلطوا عليه الأضواء ، فلم يروا المرض ، ولكن المرض رآهم .. راحوا يرسمون له خط السير إلى خارج الجسم .. ولكن المرض ظل ساكنا قابعا في الحارات الضيقة المظامة من البطن .. لقد فعل كما فعلنا مع أهل المريخ من خمسين عاما .. فقد أعلن العلماء أن المريخ سيكون قريبا من الأرض ، وأن المسافة لا تزيد عن ، ٩ مليونا من الأميال. فقام العلماء ورسموا في الصحراوات ، مربعات ودوائر .. لماذا ؟ لكي يراها أهل المريخ ، فإذا رأوها أيقنوا أننا نعرف الهندسة ونعرف كيف نرسم ، وأننا شعوب متحضرة .. والله أعلم إذا كان أهل المريخ قد رأوا هذه الدوائر ، شعوب متحضرة .. والله أعلم إذا كان أهل المريخ قد رأوا هذه الدوائر ، أو لم يروها .. واكن المؤكد هو أنهم لم يردوا علينا ، ولم ينزلوا إلى أرضنا ، ولم ينركوا كوكبهم البعيد إلى أرضنا القريبة .. وكذلك فعل هذا العفريت : فهم ما كتبه الأطباء ، وحنى رأسه لعلمنا الغزير ، وطبنا الخطير .. وظل صامتا كأن شيئا لم يحدث.

ولم يدر الشاب من ذلك شيئا ، وإنما ظل كرة يلعب بها اليأس والأمل .. أما الأمل فكان يجعل من هذه الروشتات ريشا يطير به فوق الأطباء وفوق الناس جميعا .. وأما اليأس فكان ينسج منها كفنا تحت الأطباء وفوق الناس جميعا .. ثم اقتنع أخيرا أنه يحمل الأقدام ، أقدام الأطباء ، وفوق الناس جميعا .. ثم اقتنع أخيرا أنه يحمل كفنه ونعشه معا .. إنه كالمؤمن الذي يحمل «سجادة» معه ينشرها على الأرض ليصلى لله ، في أي مكان .. وحمل الشاب ملابس الموت .. في السينما وفي المطعم وفي الجامعة .. ثم قرر أن يموت بيده لا بيد

الأطباء .. أن يموت وهو يأكل وهو يضحك وهو يرقص .. إنه يشمت بالموت ، لأن الموت يكره الشجعان ، ولا يحب إلا الجبناء

وتعلم الشاب أن الماء الساخن يوقظ أحشاءه .. وأن الماء البارد يجمد أحشاءه .. وأن الجوع يريح أحشاءه ، ولكن يصيبه بالصداع ، وأن الطعام ينفخ القولون و يملأه بالبخار وأن المغص يدفعه إلى الأمام ، إلى الأرض يتلوى كأنه ثعبان كبير .. ثم يلقى به إلى الأرض ، كما يلقى العفريت بالفتاة إلى البر !

وأدرك أنه يواجه طاغية يأمر ويجب أن يطاع ، ولكنه حاول أن يفهم هذا الطاغية فلم يفلح .. إنه أمام طاغية مدال .. يشخط فتتوقف المعدة عن الحركة ، وتجعل الطعام على هيئة كرة تضربها إلى الحلق ، ويدفع بها الحلق إلى اللهم .. إلى الأرض !

وعرف أن هذا الشيطان يحب الفرح والمرح .. فكان يتردد على دور السينما وعلى الملاهى .. ولكنه اكتشف أن الضحك يوقظه من نومه ، فإذا صحا الشيطان فالويل لأهل الحي جميعا .. الويل للامعاء والمعدة والقلب .. الويل للشاب من أظافره إلى شعر رأسه. وعرف أيضا أن الحزن هو أحسن سلاح ، فأغمض جفنيه عن الدنيا كلها، وأغمض العفريت جفنيه ونام في أحشائه .. كأنه طفل صغير في بطن رجل ، ولكنه عرف أن الحزن الشديد يصيبه بضيق في التنفس فلا يلبث أن يمزق البطن وينفخه ويبحث عن نافذة تطل على العالم .. إنه يكاد يختنق . .

ولكن الشاب لم يعرف بعد كيف يقف على الحيط الرفيع بين الحزن والفرح.. كيف يحتفظ بتوازنه هكذا والحرب دائرة في بطنه ليلا ونهاوا .. كيف لا يسقط في عالم الدموع أو في عالم الضحك؟ .. قال له أناس إن هذا المرض كالوطواط لا يخلع أظافره من اللحم إلا إذا دقت الطبول ..

وأقام الأفراح والليالى الملاح . . وازداد عدد الخفافيش لأنها تحب الموسيقى . . وقالوا له إن هذا المرض كالجبال لا تفتتها إلا قطرات المطر ، فراح يبكى شبابه الغض وأمله وأمل أمه وأبيه وأخوته . . ولكن قلب العفريت رق لحاله ، فلم يطاوعه أن يتركه وظل جاثما على صدره .

لقد زارنى منذ يومين .. وراح يروى لى عذابه.. وكيف أن جسمه أصبح مقرا لعصابة من المهربين.. إنهم يهربون دمه ولحمه ونوه وفكره يوما بعد يوم .. إنه يحس النقص ولكنه لا يعرف كيف يلقى القبض على اللصوص .. لقد عجز الأطباء ، فكيف لا يعجز هو .. واستأذن منى وخرج لأن العفريت يتثاءب في أحشائه .. فقد حان موعد يقظته .. وموعد إلقاء المريض في البئر!

\* \* \*

وبعد عام جاءني ولم يفتح فمه بكلمة ..

ولم اسأله . ونظرت إلى دبلة ذهبية في اصبعــه . وعرفت أنه لا داعى لأن يشكو فقد أصيب بكل الأمراض الأخرى :

لقد تزوج !

# مشاكل اكسرير..

هل تعرف كم ساعة تنام طول عمرك ؟

لا تتعب نفسك فقد حسبها العلماء والأطباء واتفقوا على أن الإنسان ينام ثلث عمره. هل تعرف كم كتابا ألفه العلماء والأطباء عن النوم الذي يحتل عشرين عاما من عمر الرجل الذي يموت في الستين؟ تستطيع أن تمر على المكاتب في أي وقت من الأوقات، وأرجو أن تبعث لى بأسماء الكتبالتي صدرت عن النوم في مصر أو في أي بلد في العالم. أما مصر فقد صدر فيها كتابان في مائة عام عن النوم عند الأطفال وعند المجانين .. أما الناس العاديون مثلنا فلم يتعرض لهم أحد. إلا إذا عدنا أطفالا أو أصبحنا مجانين .!

وكل حالة من حالات الإنسان لها أدب ولها فن ولها علم.. فالطعام فن والسير في الطريق فن ، والسير في الصفوف له قواعد.. واستقبال الناس فن يتعلمونه في سويسرة .. وهل النوم فن؟ اثنان من علماء النوم أو شعراء النوم في أمريكا يقولان إنه فن. أحدهما رجل والآخر امرأة ..

وما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أما الشيطان فهو أنت أيها القارىء . لا أقول في مصر ولكن في أمريكا . فإن هذا الكتاب قد اشتراه أكثر من خمسة ملايين من الرجال والنساء . . وقد وقع هذا الكتاب في يدى ، أو أنا الذي أوقعت في يدى هذا الكتاب . لقد شغلني عن كل شيء . . واسترحت به من كل الكتب التي أدمنها . . كتب الفلسفة وعلم النفس والأدب والتاريخ القديم والحديث والمذاهب السياسية والاقتصادية ، ومن الأسماء التي التصقت بلساني وأذني كأنها مسامير أو كأنها أشواك أو كأنها خطايا تعلقت بضميرى . .

الكتاب اسمه «آداب السرير» والمؤلفان من أخف الناس دما وألطفهم روحا. تقرأ الكتاب فلا تكف عن الضحك. أما أنا فكنت مشغولا دائما بطريقتهما في الكتابة ،كنت كمن ينظر إلى سيدة وهي تعمل بالإبرة .. كنت أصفق لخفة يدها ، وبراعتها.. ثم أترك الكتاب وأحاول تقليدها بين الحين والحين .. وكثيرا ما فشلت ، ولكني لن أتوقف عن المحاولة .!

يقول الكتاب في فصل واحد من فصوله العديدة: ماذا تصنع إذا كانت زوجتك من السيدات اللاتي يسهرن خارج البيت؟ طبعاً تدهب إلى الفراش مبكرا وتحاول أن تضيع الوقت في القراءة، وأن تطفئ النور. من حين لآخر حتى لا تضاعف نفقات البيت. ولا تغضب لأن زوجتك تسهر خارج البيت ففي ذلك راحة لك. إذا لم تصدقني فانظر إلى صور أجدادي وأجدادك. ألا تراهم «مكشرين»؟ ألا ترى وجوههم عليها غضب الله ؟ لماذا؟ أنا أقول لك السبب .. إنهم لا يفارقون بعضهم البعض لا ليلا ولا نهارا. فهم يجتمعون حول المائدة في الليل ويتحدثون في سيرة الناس .. هذه سرقت وهذه خانت وهذه قالت وهذا كذاب

وذاك منافق .. حتى يجيء موعد النوم أى حتى الساعة التاسعة والنصف! ويناموا!.

اترك زوجتك تخرج إلى الشارع ، اشتر راحتك بأى ثمن !

وزوجتك الحديثة مشغولة طبعا بالجمعيات التى تعقد يوم السبت صباحا ويوم الأحد مساء ، ويوم الإثنين فى القناطر ، ويوم الثلاثاء فى الإسكندرية .. الحمدلله ، إنها تركت لك القاهرة.. افتح الراديو واصنع لنفسك فنجانا من الشاى وضع فى الفنجان ثلاث قطع ، لا قطعتين ، كما تضع لك زوجتك.. ويوم الأربعاء أمها مريضة ويوم الحميس أنت مريض ويوم الجمعة هى مريضة.. لقد تعبت .. هذه هى أحسن فرصة تترك لها البيت !

ولا شيء يقف ضد الرجل وإلى جوار المرأة إلا العلم والمخترعات الحديثة .. تسألني كيف ذلك؟ أقول لك إن أم الزعيم الأمريكي لنكولن كانت تغسل ملابس ابنها وأولادها، وتذهب إلى الحديقة تجمع البطاطس وتسلقها ، وإذا رفض أولادها أن يأكلوها، كانت هي تأكلها .. وتطعم الخنازير ، وتجمع الزهور، وتذهب إلى مكتب البريد .. ثم لا تنام إلا إذا نام أولادها جميعا .

أما اليوم فكل شيء يجيء إلى زوجتك في البيت.. كل شي قد أصبح له جهاز يطبخه ويقدمه ، البريد يجيء بالطائرة إلى باب البيت، وغدا تلقى الطائرات بالخطابات فوق أسطح المنازل، وقد يخطيء ساعى البريد وهو في الطائرة فيلقى بنفسه فوق رأس ابنتك الجميلة ، هذه أجمل تحية لابنتك وأكبر مصيبة لك!

أنت الآن نائم في الفراش.. وأحسست أن مفتاحا يتحرك في الباب الخارجي .. إنها زوجتك . هل نسيت أنها تسهر إلى ساعة متأخرة خارج

البيت . ماذا عساك أن تصنع ؟ أما الحكماء فيقولون : يجب أن تخرج رأسك من تحت اللحاف وتقول : أنت يا روحى ! أما هى طبعا فلا ترد عليك ويقول الحكماء أيضا يجب أن تخرج رأسك مرة أخرى وتقول : من هذا الرجل السعيد الذى كان يراقصك الليلة !

إياك أن تنسى هذا كله وإلا كنت رجلا رجعيا ، فيجب أن تكون شجاعا صابرا حتى النهاية .

وزوجتك طبعا لا تخبرك بشيء مما فعلت .. فإن هذه أمور خاصة تعنيها هي . وكل إنسان مستقل في أفكاره وتصرفاته .. لا تنسى أنك لست رجعيا .

ولكى تؤكد لزوجتك أنك نائم وأنك مستريح إلى مجيئها في هذه الساعة المبكرة من الصباح ، يمكنك أن تحدث صوتا صغيرا بأنفك . . مرة أو مرتين لا أكثر ، وإلا كان صوتك مزعجا لزوجتك ولكلبها الصغير النائم تحت السرير! لا تنس أن الكلاب نومها خفيف!

أما زوجتك فستقوم بنزع ملابسها الرقيقة قطعة قطعة وفي هدوء حتى لا تزعجك .. وتتجه إلى السرير وتدخل تحت الفراش وتجعل وجهها ألى الناحية الأخرى حتى لا تضايقك رائحة الحمر . وزوجتك لن تنسى إبدا أن تقول لك : حبيى .. قم واقفل باب الحراج !

وفى هذه اللحظة يجب أن تنهض فورا كأنك كنت تنتظر هذه اللحظة طول الليل ، لتظهر لزوجتك مبلغ رداءة البن الذى تشربه كل ليلة .. إنه يقضى على النوم أولا بأول !

وإذا رجعت من الجراج ووجدت زوجتك نائمة ففي وسعك أن توقظ الكلب الصغير وأن تنام إلى جواره !

هناك مشاكل أخرى تتعلق ببعض العادات التي تؤدي إلى الحلاف

بينك وبين زوجتك .. إذا كانت زوجتك تقرأ قبل أن تنام .. فما هو موقفك ؟ هل تقرأ أنت الآخر ؟ أم تتركها وتنام !. تستطيع أن تنام . فإذا كان الضوء منعكسا على عينك ففي وسعك أن تلبس قناعا أسود .. وهذا القناع مفيد وخاصة إذا دخل أحد اللصوص المقنعين بيتك . فعندما يراك يدرك أن زميلا له في المهنة قد سبقه إلى بيتك ..!

وهناك مشكلة أخرى .. هى مشكلة فتح النوافذ ليلا .. إذا كنت تحب أن تنام والنوافذ مفتوحة ، وكانت زوجتك تكره ذلك .. الذنب ذنبك . لماذا لم تسأل زوجتك قبل الزواج عن مثل هذه المشاكل الحيوية . افتح النافذة واقفز منها إلى الشارع واترك لزوجتك مهمة إقفالها بعد ذلك !

ثم هل أنت «تشخر» بالليل وأنت نائم .. إن هذا الصوت يتحدى العلم والعلماء . لقد فرضت كل الدول عقوبات صارمة على كل أجهزة التنبيه في الشوارع وفي الميادين وفي كل عواصم العالم .. أما أصوات الرجال وهم نائمون فلا علاج لها .. أنا أنصحك بأن تشترى «بحاما» كذلك الذي يوضع في أفواه الحيول والبقر وبعض الكلاب .. إنه مفيد جدا ، وخاصة عندما تضيق بزوجتك أو تضيق هي بك ففي وسعك أن تتخلص منها فورا ، بدلا من أن تنزل إلى الشارع وتبحث عن آجزاخانة تشترى منها سما لاثنين!

وهناك طرق سريعة جدا ومفعولها أكيد للطلاق من زوجتك ..

أولا: أن تطارد كل ليلة ذبابة دخلت حجرتك .. وتظل تجرى وراءها من حجرة إلى حجرة وتصطدم بالمقاعد والأطباق وتحطمها جميعا.. كل ليلة .. وستستريح في اليوم السابع! لقد جربت هذه الطريقة ، لم أسترح منذ اليوم الأول من اتباعها لأنني لم أتزوج بعد!

ثانيا: ناقش زوجتك دائما في الفلوس التي تكسبها بالمليم وتنفقها زوجتك بالجنيه .. التي تجمعها من تحت الأقدام ، وتبددها زوجتك على شعرها وشفتيها وخديها .. كلمها عن العرق والدموع ، افتح نفسها للنوم والحديث بهذه السيرة العطرة كل الذين ساروا على هذه القاعدة يعملون «مرضعات» لأولادهم وبناتهم . أما زوجاتهم فقد تزوجن رجالا آخرين!

ثالثا: تستطيع أن تنقل البلاج إلى السرير ، وذلك بأن تكون بارد القدمين دائما .. فلا تكاد قدمك تلمس رجل زوجتك حتى تقفز إلى السقف .. فانظر إليها وحاول أن تضرب زوجتك ضربة قوية ، فربما اصطدمت بالنجفة المعلقة في السقف ، فيكون موتها انتحارا . وتصبح خاليا من المسئولية !

رابعاً: أما أنت أيتها الزوجة فعليك بالدبابيس الحادة. ضعيها في ملابسك وفي شعرك وتذكرى أيام الزواج الأولى ولا تكفى عن احتضان زوجك .. حتى يسيل دمه .. إنهم يفعلون كذلك في بلاد ماوماو أما الأعمار فهي بيد الله !

خامساً: لا تستخدمى أى معجون للأسنان. كونى طبيعية كما كانت أمنا حواء .. واذهبى إلى الفراش دون أن تتناولى غداءك... فإن الرجال يحبون رائحة الفم الذى لم يفتح منذ سنوات.. وإياك أن تطبقى فمك.. اهمسى في فم زوجك .. فإن أنفاسك الرقيقة هى وحدها التى تعجل بنهايته .. وتجعل يده تمتد إلى التليفون ويقول بصوت الغريق: الحقنى يا سيادة المأذون!

سادساً: إذا كانت زوجتك عصبية. فكل السيدات العصبيات يفرحن إذا امتلأت حجرة النوم بكل الأدوات الحادة كالسكاكين والملاعق

والشوك .. والأحذية الجديدة .. ويستحسن أن تكتفى بالأحذية أقصد أحذيتك أنت لا أحذية زوجتك فإن أحذية السيدات لا تجرح ولا تسيل دماً .. لا تقاوم زوجتك وهي تضربك فإن المقاومة تزيد من حرارتها.. فتنهال عليك وتضربك ، وتستمر في ضربها لك حتى بعد أن تموت ..

وأنا أنصحك إذا قررت أن تموت بيد زوجتك أو برجلها، فأحسن مكان لك هو السرير. إنه الذى يولد فيه الإنسان. ويتزوج فيه الإنسان. أقصد يموت فيه!

### على لرجل تحت (كقمى

عند نهاية الشاطئ في الإسكندرية. عند نهاية كل شيء نهاية الضوء .. ونهاية الليل.. ونهاية المدينة.. في منطقة لا أعرف اسمها ولا مكانها ... ولا أعرف كيف انتقلت إليها.. كل شيء هادىء. الليل والبحر والسماء.. إلا جماعة من الشبان والشابات مدوا ارجلهم إلى البحر.. وكان البحر وديعا كأنه طفل، له أصابع بيضاء ناعمة تدغدغ أقدام الشبان فيضحكون ويغنون.. وتدغدغ أقدام الشابات فيترامين من الإرهاق على الشاطئ المبلل.

وحول هؤلاء الشبان والشابات وقفت زجاجات البيرة سوداء كريهة حاسدة حاقدة كأنها بوليس الآداب ..

وأخذ الشبان والشابات يتمرغون على الرمل يمينا وشمالا.. كأنهم جثت رماها البحر، أو طيور مهاجرة سقطت في آخر الرحلة.. أو غرقي نجوا من سفينة مجهولة.. أو كأنهم أمواج تحولت إلى لحم ودم وصراخ.. أو كأنهم حبال غليظة أمسكها الليل وراح يفتلها اثنين اثنين .

ليس عندهم ما يقولون.. سكتوا واستمعوا إلى البحر.. سكتوا وفتحوا عيونهم على القمر ..

لا يستطيع أحد في هذا الجو الساحر أن يقول كلاما عاديا. يجب أن يقول شعرا .. لا يستطيع إنسان أن يدندن بأى صوت.. ولكن يجب أن يكون عبد الوهاب أو أم كلثوم ..

وفجأة انتفض واحد من الشبان وقال: اسمعوا يا جماعة. يجب أن نتكلم وإلا غلبنا النوم.. يجب أن يروى كل واحد منا تاريخ حياته..أنا سأبدأ .. اسمعوا .. كلكم .. اجلسوا .. قم .. قومي .. أنا ولدت في إحدى قرى مديرية الدقهلية.. قرية غريبة الاسم.. أبى فقير وأمى فقيرة .. وتنقلت من مكان إلى مكان .. كنت كالحجر المتحرك. والمثل يقول: الحجر المتحرك لا ينمو عليه العشب. ولم ينبت في حياتي عشب الصداقة والمحبة والرقة مع الناس أو بينهم. لقد كانت الدنيا فيلما طويلا ساكنا، أما الذي يتحرك فهو أنا.. تصور دارا للسينما لا تتحرك فيها الشاشة وإنما الذي يتحرك هو الجمهور..هذا سر عذابي كله .. إنني لم أتعود السكون لم أتعود الهدوء.. لم أذق طعم الصداقة ، لم أذق طعم الحب.. إنني كرجل يضع في فمه طعاما فلا يمضغه ، ثم يبلعه بلا مضغ . . كل شيء أبلعه بسرعة بلا لذة، بلا متعة.. الأيام تمر فلا أحس بها.. الناس أراهم ولا أعرف كيف أصادقهم. إن بيني وبين الناس حائطا كبيرا.. لم أفلح أبدا في أن أتسلق هذا الحائط.. لا طعم للشيء عندي.. كأنني ألبس قفازا في أصابعي فلا أحس بها، بل ألبس قفازا على شفتي وعلى لساني وعلى قلبي . . وعلى عقلي هو الآخر فلم أعد أفهم شيئا مما حولي . . إن بيني وبين العالم كله قفازا كبيرا. أنا ألبسه أو العالم كله يلبسه.. ألست مسكينا.. يا جماعة.. والله مسكين ومعذب.. حتى الدموع أفتش عنها فلا أجدها.. إنني سأغسل وجهى بالبيرة .. لعل عيني تسكران..

تسكران .. فتبكيا.. أريد أن أبكي.. إن الإنسان هو الذي يبكي! وألقى بنفسه على الرمل ودفن وجهه في الرمل.. واستغرق في النوم. واعتدل شاب آخر في جلسته وقال: ليس لحياتي تاريخ.. وليست لها أية قيمة.. ما معنى أن يولد الإنسان ويكتب اسمه في دفتر المواليد.. ويدخل الجامعة ويخرج منها.. ما هو العمل المنظم في حياتي..إنني لا أساوى شيئا..لست كالجنيه الذي يساوى مائة قرش.. ولست كالأقة التي تساوى ٤٠٠ درهم .. ولست كالمتر الذي يساوى ١٠٠ سنتيمتر.. أنا لست جنيها ولا مترا ولا أقة أنا شيء تافه بلا وزن ولا ثمن ولا طول ولا عرض ولكن مع ذلك أنا كل شيء عند أمي. أنا بالنسبة لها كل الجنيهات التي في العالم. إن أمي لا يعنيها أن أكون تلميذا ناجحا ولا أن أكون محاميا مفلحاً، ولا زوجا صالحا.. شيء واحد يهم أمي هو أن أكون في صحة جيدة.. أن يزيد وزني.. أن أنام نوما عميقا..أن تكون ملابسي نظيفة. . أنا بالنسبة لأمى فرخة أو ديك تخرجه من القفص كل يوم وتضع حبات الذرة في منقاره وتغسل ريشه، وتنفض التراب عن قدميه.. وأنا في نظرها أحسن ديك في العالم.. بل أنا الديك الوحيد في العالم..وأنا بيني وبين نفسي أرى أنني لست شيئا من هذا كله. ولا شيء في الدنيا يعذبني إلا هذه المسألة. وكثيرا ما دعوت أصدقائي وصديقاتي إلى البيت لتعرف أمى أن هناك أناسا أحسن مني وأجمل أصلح وأغني مني . وأن الدنيا كلها لا تحس بي. وأنني لو مت فستعيش الإنسانية ويزداد عددها يوما بعد يوم .. وستطلع الشمس وتغرب .. وستعيش أمي بعد موتي..أنا أريد منكم أن تعاونوني على إقناع هذه السيدة الطيبة. إنني أعرف أن الحمر قد لعبت برأسي ولكن أنا أشعر أن كلامي هذا معقول.. أستحلفكم أيها الأصدقاء أن تبعثوا أمى من قبرها.. فإنني أراها تتعذب .. وأنا أتعذب لعذابها.. هل عرفتم الآن لماذا أبكى دائما؟ هل عرفتم الآن لماذا لم أتزوج ابنة عمى .. لأنها تشبه أمى تماما.. هل عرفتم لماذا لم أتزوج ابنة خالى وهى تكبرنى بخمس سنوات وتحبنى .. لأننى أحسست أنها كأمى .. وأنا أكره هذا الإحساس من أمى ومن كل امرأة أخرى..

ثم مد يده إلى زجاجة سوداء منفوخة كأنها أحد أغنياء الحرب. وألقى بها فى البحر . وكان الهواء يعترض طريقها وكانت تصرخ كأنها طفل سقط من بلكونة عالية . .

وفوجيء الشبان والشابات بفتاة شقراء طويلة. وقفت وقالت وهي تلوح بيديها كأنها تخطب في ميدان كبير: إن حياتي من نار..إنبي أحرص على هذه النار..إنني أكره أبي وأحب أمي..أكره أبي لأنه تزوج من امرأة أخرى غير أمي..وأكرهه لأنه يخون أمي و يخون زوجته الثانية.. ولأنه يلعب الورق ولأنه يعربد ويملأ أنفه بدخان الحشيش.ولكن أبي رجل وسيم وجميل وغنى .وأكرهه لأنه يسمع بأخبارى على الشاطئ وتحت الشاطئ وفي البحر. وفي أعماق القوارب الصغيرة..فيضحك ولا يحزن من أجلي.. إنني كرة نفخها أبي.. ثم ضربها بقدمه وتركها لكل قدم وكل يد..إن بصمات الناس جميعا قد التصقت بجلدى. إنني لا أعرف أحدا منهم. إنني أكره أبي لأنه لا يشعر بوجودي. إنني أكرهه لأنه يعتبرني ميتة . . وهو سعيد لأنني ميتة وأحب أمى لأنها حزينة من أجلى. لأنها تبكي على ابنتها .. إنني أفضل الجنازة التي تسير فيها أمي. أفضل الملابس التي تضعها أمي على سريرى كأنها كفن.. وكأن سريرى نعش..أفضل ذلك على إهمال أبي.. إن أبي مهمل سعيد، وأمي حزينة.. وأنا غارقة في حزن سعيد، وأمل بائس.. وأب مخمور وأم واعية، وأب يبكي من النشوة، وأم تذوب من الحزن.. هذه حياتي . النهار كأبي، والليل كأمي..هذه حياتي هنا .. على الرمال .. وتحت القمر . وتحت الشمس .. وتحت الظل ..

الويل لكم جميعا.. لقد نمتم كلكم..قوموا .. قم .. قومى وأنت قومى --

ولا أدرى كيف طلع عليهم النهار. ولكن ماء البحر انتقل إلى شفتى .. وكان ملحا مرا.. وسواد الزجاجات انتقل إلى نفسى .. فكانت حزينة .. وذرات الرمل انتقلت إلى عيني فكانت جافة حارقة .. واستدرجني الشاطئ إلى الأرض ورماني في سيارة كومة من القماش المبلل .. لم يشعر بالرمل ولم ير القمر !

وهذه قصة حياتي التي لم يسمعها واحد من هؤلاء السكاري ..

## مياة بلاخوف

هل عندك الشجاعة لتواجه نفسك؟ هل تستطيع أن تفتح نفسك كما تفتح يدك وتقرأ خطوط حياتك؟ هل تستطيع أن تقول لنفسك بصوت مرتفع: إنني مخطىء في هذا وذاك؟ هل تستطيع أن تقول لنفسك: لا بد أن أغير خط سيرى ولا بد أن اتجه وجهة أخرى؟ هل تستطيع أن تواجه نفسك كما يواجه الصديق صديقه ؟ هل تستطيع محاسبة نفسك دون أن تنقلب عدوا لنفسك؟ هل تعرف ما الذي يخيفك، فإذا عرفته قضيت عليه، دون أن تصاب أنت بخسائر؟ هل تستطيع أن تمسك مخاوفك ثم «تعدمها» كما يعدمون القنابل في أماكن خالية من الناس، حتى إذا انفجرت لم تصب أحدا بسوء؟

أسئلة سهلة ولكن الإجابة عليها صعبة، ومع صعوبتها يمكن التغلب عليها بشيء واحد هو: الشجاعة .. ولا شيء غير الشجاعة !

فهناك كثير ون من الناس لديهم القوة الجسمية لديهم عضلات وسيقان وأسنان وأظافر وأصوات غليظة وشوارب ضخمة طويلة..ولكن عندما يجلس الواحد منهم مع نفسه ويحس أنه وحده ، بعيدا عن الناس ، فإنه يسد أذنيه حتى لا يسمع صوته الداخلي ، ويسد أنفه حتى لا يشم مخاوفه . فيغرق نفسه في الشراب أو في اللعب أو الكلام . أو في النوم . إنه يخاف من مواجهة نفسه . . وفي هذا اللحظة تختفي أظاافره وتتلاشي عضلاته وتنكمش قوته . . فإذا هو إنسان جبان !

إننا نحتاج إلى شجاعتنا الجسمية مرات قليلة جدا في حياتنا، وذلك عندما يهددنا خطر غير متوقع ولكن شجاعتنا النفسية هي التي نحتاج إليها كثيرا، بل نحتاج إليها دائما!

هل تعرف كيف يصيدون التمساح ؟ إنه حيوان يعيش في الماء وله جلد لا ينفذ منه الرصاص بل إذا أصابته رصاصة في جلده ارتدت كأنها قطعة حجر ضربت في حائط. والتمساح يدافع عن نفسه بذيله. فهو يستطيع أن يحطم به زورقا صغيرا...ولكن الصيادين يذهبون إليه ويقلبونه على ظهره فيصبح بطنه عاريا، وهو مغطى بجلد ناعم ضعيف، وحينئذ تنطلق فيه سهام الصيادين ورماحهم فيموت كأى حيوان ضعيف!

والمخاوف كالتمساح، إذا أردت أن تقتلها بدت لك هائلة جبارة، ولكنها قوية كالتماسيح، وضعيفة كالتماسيح أيضا!

هل تعرف كيف يصبح الثعبان ضعيفا بلا خطر.. إن الصيادين يقدمون له خيطا رفيعا أو شعرة من ذيل الحصان فيمسكها الثعبان بفمه وفي هذه اللحظة يجذبها الصياد فتتحطم أسنانه كلها.. فاذا هو حيوان صغير ضعيف .. والمخاوف كالثعبان مروعة ولكنها ضعيفة كذلك!

\* \* \*

كنت أعرف لاعبا رياضيا مشهورا، ولا يزال مشهورا، حتى اليوم .. إنه قوة وشباب وصحة وشجاعة. لا يخاف أحدا، ولكن يخاف منه الكثير ون.

يأكل زوجا من الفراخ وعدة أطباق من الخضراوات والسلاطات ولكنه يخاف من الصراصير. ولا يكاد يرى صرصورا حتى يجرى ويترك ما في يده أو في رجله .. كأن الصرصور أسد أو نمر. وكان الناس يظنون أنه يمزح، فليس معقولا أن بطلا جبارا يجرى من هذه الحشرة الحقيرة. ولكن هذه هي الحقيقة وكان يخجل من هذه الحقيقة ويحاول أن يعللها ويدافع عن هذا الحوف. ولما ضاق صدره ذهب إلى أحد الأطباء النفسيين فإذا الطبيب يكتشف أن هذا البطل عندما كان صغيرا تركته أمه وحده وخرجت لزباره إحدى جاراتها. وكانت عندهم فطة صغيرة راحت تطارد صرصورا صغرا عتى أمسكته وأخذت تأكله بجوار الطفل وهو يبكى ويصرخ درن أن تسمعه أمه.

وكبر الطفل وأصبح رجلا . ولكن الصرصور ما يزال يطارده . إنه شجاع جسميا ، ولكن هذه الشجاعة الجسمية لم تنفعه في مواجهة هذه الصراصير الداخلية التي تتحرك في رأسه بعيدا عن عضلاته وعن معدته القوية . .

فالمطلوب شجاعة نفسية لا جسدية. شجاعة تقضى على مثل هذه الحشرات . . تقضى عليها من الداخل لا من الحارج!

وفي حياة كل منا حشرة من هذا النوع ، نهر ب منها، ونخاف ونخجل أن نذكر الحقيقة للناس، ولا نحب أن نعرفها نحن أنفسنا. ولكن عندما نعرف سبب الحوف ، تتلاشى هذه الحقيقة.. وحينئذ نصبح شجعانا! روى لى طبيب نفسانى أن سيدة غنية عرضت عليه طفلا صغيرا، وكان هذا الطفل يخاف من رؤية النار أو المصباح الأحمر أو السيجارة المشتعلة وقالت له إن هذا الطفل يبكى ليلا ونهارا وهي لا تعرف السبب، وأخذ الطبيب يسألها عن حياة الطفل، كيف ينام وكيف يشرب وكيف يأكل. وسألها عن أصدقائه وعن أعدائه وكيف يتزه ومع من. وعرف

الطبيب أن الطفل يذهب إلى الحديقة في سيارة فخمة ومع خادمته .

وذهب الطبيب إلى الحديقة فوجدها حديقة جميلة امتلأت بالأطفال والمربيات والأمهات .. ولا عيب فيها . وقرر الطبيب شيئا عن نفسه .. وراح يذهب إلى الحديقة وحده دون أن تراه الحادمة .. وفي يوم لاحظ أن الحادمة تجلس إلى جوار شاب تتحدث إليه وتظل ساعات تضحك معه ، وتترك الطفل. وكلما لاحظت أن الطفل قد بعد عنها انطلقت وراءه تضر به وتركنه برجلها والطفل يبكى ويصرخ ، ثم تضع على وجهها منديلا أحمر وتعوى كالذئاب فيقع الطفل في الأرض ويجلس إلى جوارها ولا يتركها ، وإنما يظل يتطلع إلى الأطفال الآخرين ولا يشترك معهم في اللعب ..

هذا إذن هو سبب خوفه من اللون الأحمر ، لأن الذئاب تختفى وراءه . لقد تركز الخوف في نفسه وأصبح خوفا من الذئاب التي لم يرها في حياته ولكن من اللون الأحمر ، ومهمة الطبيب هي أن يمزق هذا اللون الأحمر فتظهر الخادمة من ورائه . إنها الخادمة وليست الذئب. وحينئذ يتمزق الخوف ، وإذا الطفل يضع المنديل الأحمر على وجهه و يخيف أباه وأمه . إن الطفل يسخر من مخاوفه ، إنه يضحك من مخاوفه . وحين نضحك من مخاوفنا فإنها لا تصبح مخاوف ، وإنما تصبح فكاهات . إنها الشجاعة التي يتسلمها الأطفال من الأطباء . أما الكبار فيجب أن يعتمدوا على أنفسهم وعلى شجاعتهم !

إنها الشجاعة النفسية ، وليست الشجاعة الجسمية .. إنها الشجاعة التي تجعلك تفتح عينيك على نفسك وتقول : لماذا أخاف من النساء ؟ لماذا لا يحبني أصدقائي ؟ لماذا لم أنجح في هذا الأمر ؟ لماذا أحسد الناس ؟ لماذا لا أحب الجلوس إليهم ؟ لماذا أكره أن يسألني أحد عن نقودي وأين أنفقها ؟ لماذا أعتمد على ما في جيوب الناس ؟ لماذا أكون

منافقا ؟ لماذا أنحاف المنديل الأحمر الذى يوضع على وجه رئيسى؟ هل هذا المنديل يخفى وراءه ذئبا أم أنه لا يخفى شيئا ؟ لماذا أخاف الصراصير وأنا القوى بشخصى ومواهبى وقدرتى على العمل ؟

والأسئلة سهلة ، ولكن الجواب صعب ، وهو ليس مستحيلا . يجب أن تعرف السبب ، و يجب أن تواجه نفسك به ، والطفل الصغير تبعث به أمه إلى الطبيب ، أما الطفل الكبير وهو أنا وأنت ، فنحن نعتمد على تجاربنا وعلى ما نراه في أنفسنا وفي الناس .. يجب ألا نمد أيدينا لأحد نسأله الشجاعة ، ولكن يجب أن ننفق مما في جيوبنا نحن .. والحكمة يجب أن تكون هكذا : إذا أنفقت ما في الجيب ، اختفى ما في الغيب. وليس في الغيب إلا المخاوف التي نجبن عن مواجهتها ..

اعرف السبب وواجه نفسك بشجاعة نفسية ، لا تواجه نفسك بشجاعة جسمية فتضرب رأسك في الحائط ، وتلطم خدودك ، وتبتلع عشرات من أقراص الأسبيرين .. فالحائط لن ينكسر وإنما رأسك، ويدك لن تتعب ، وإنما تسيل الدماء من خدودك ، والأسبيرين يشفى المخاوف من الصداع ، فتصحو من جديد .. كن صديقا لنفسك لا عدوا .. كن شجاعا وحينئذ تتلاشى الصراصير والقطط وتموت التماسيح وتتحطم أسنان الثعابين .. فالمخاوف كالسمك يظل حيا ما دام في الماء أما إذا ألقيت له شبكة وأخرجته إلى الضوء ، فإنه يموت !

#### حربت وطوفان

خلق الله آدم وحواء ومنهما تناسلت البشرية . وأخذ الحب يجمع قلوب الآباء والأمهات والأصدقاء . ودبت الغيرة بين أبناء آدم . وكانت أول جريمة قتل على ظهر الأرض بين أخوين هما قابيل وهابيل . وكان القاتل شقيق القتيل وكانت الغيرة هي السبب . . كأن الانسانية تقطع يدها اليسرى بيدها اليمني ..

وذات يوم نزلت الأمطار على الأرض فغرق العالم كله . وأوحى الله إلى نوح عليه السلام أن يصنع سفينة وأن يركب فيها هو وزوجاته أولاده ، والحيوانات والطيور والنباتات .. وبعد سنوات هبطت المياه ، ورست سفينة نوح . ومن زوجات نوح وأولاد نوح تناسلت البشرية من وجديد .. ومن الحيوانات والنباتات والطيور ، امتلأت الأرض بالنباتات والحيوانات من جديد .

لقد ولدت الدنيا مرة أخرى بعد الطوفان ..

فالطوفان أولا وبعده الميلاد! لقد غرقت الدنيا ثم جفت المياه

111

#### To: www.al-mostafa.com

واخضرت الأرض وامتلأت بالطيور والحيوان والإنسان.

كل ذلك بعد الطوفان!

وقديما احترقت مدينة روما ، لقد أحرقها الإمبراطور نيرون وهو يغنى .. ثم أعيدت مدينة روما العظيمة . واحترقت القاهرة ، وكان احتراقها مقدمة لميلاد قاهرة جديدة وعهد جديد .. فبعد الحريق ميلاد جديد .. وبعد الطوفان ميلاد جديد !

واليوم تغرق شوارع باريس وتغسل بيوتها وقصورها بمياه الأنهار .. وقريبا تنحسر المياه عن باريس الجميلة وتعود الشوارع من جديد خدودا ناعمة تقبلها أقدام الفتيات الجميلات ، ويعود النور ، وتدب الحضارة والحياة ، ويحس الناس أنهم فقدوا الأرض الجافة الثابتة وأنهم حرموا منها يوما وأنهم يجب أن يحرصوا عليها من جديد، وأنهم سيحبون الحياة التي هددوا بفقدها ، وسيقبلون على الدنيا بروح جديدة نظيفة غسلتها مياه الأمطار ..

و بعد الطوفان توجد باريس جديدة وحب جديد ، وميلاد لحياة جديدة ! إنه الميلاد بعد الطوفان !

وغرقت مدينة قنا .. غرقت بيوتها القديمة ، وإنهارت أكواخها البالية ، وتوارت حاراتها المظلمة تحت أمواج السيول . كل هذا الطين والظلام والصراخ قد غرق مع الماء الذي هبط عليها من السماء .. وستجف المياه وبعد هذا الطوفان ستولد «قنا» جديدة .. ستكون هناك شوارع واضحة وحدائق جميلة وبيوت بارزة ، وإحساس بالحياة من جديد .. لقد أحس الناس أنهم فقدوا شيئا ، ثم رد إليهم هذا الشيء من جديد .. وأنهم تخلصوا من أشياء كريهة ، أشياء من المستحيل أن يتخلصوا منها .. إلا بالطوفان !

لقد ولد العالم كله مرة أخرى بعد الطوفان!

أهذا الطوفان شيء كريه ؟ أهذا الطوفان الذي يهدم البيوت القديمة ، ويبلع الظلام والألم ، أهو شيء يجب أن نهرب منه ؟

كيف ولدت أنا وكيف ولدت أنت ؟ لقد سبقنا إلى الدنيا طوفان هائل من دموع الأمم ومن دمائها وبعد هذا الطوفان ولدت أنا وولدت أنت ! إن الطفل كسفينة نوح لا بد أن يسبقه الطوفان ليسبح وبعد ذلك يرسو على أرض جافة لتستمر الحياة من جديد . لا بد من الطوفان لكى يكون هنالك ميلاد جديد .

\* \* \*

وأنا كلما رأيت بيتا ينهار حسدت البيت المنهار ، وكلما رأيت بيتا يقام حسدت البيت الجديد .. إنني لست حاسداً أحداً ، ولست حاقدا على أحد ، ولكني .. أريد أن ينتقل بعض هذا الطوفان إلى نفسي .. أريد أن ينتقل إلى عقلي .. اريد أن ألقي بالبيوت القديمة إلى الماء،أريد أن أغرق الأوهام التي تعيش في نفسي والتي تعيش فيها نفسي .. أريد أن تذوب دموعي الجافة ، أريدها أن تذوب ، ولكن في طوفان جديد .. أريد طوفانا لا يترك في نفسي إلا القليل الذي أنجو به كما نجا نوح عليه السلام ، لتستمر حياتي من جديد .. أريد أن أنزل في بحر هائل ، وأن يظل رأسي فوق الماء ، لكي أتمكن من السباحة ومن النجاة .. ومن معاودة الغرق من جديد !

أريد أن أفعل كما يفعلون في بلاد الهند .. فهم هناك ينزلون إلى أنهارهم المقدسة مرة كل عام .. يغتسلون فيها من آلام العام الماضي ، وأقدار الحياة ويتركون كل شيء في الماء فإذا عادوا إلى الشاطيء كان العالم الجديد قد أشرق على أجسام نظيفة ونفوس نقية .. على استعداد لأن تسخ من جديد، وأن تهبط النهر المقدس في العالم التالى ، لتغتسل من تسخ من جديد، وأن تهبط النهر المقدس في العالم التالى ، لتغتسل من

جديد .. لا بد من الغرق ، لتكون هناك نجاة ، لا بد من الطوفان لتكون هناك حياة .. وليكون ميلاد ، والميلاد بعد الطوفان !

وعند اليونان القدماء قصة تقول إن أحد الأبطال عندما ولد أمسكته أمه وألقته في النهر عشر مرات. وتقول القصة إن هذا البطل قد أصبح أقوى رجال اليونان على الإطلاق، فالسهام والرماح والسيوف لا تنفذ من جلده .. لأنه غرق في الماء المقدس ولكن يظهر أن الأم عندما كانت تلقى بابنها في النهر، لم تكن تتركه أبدا، وإنما كانت تتشبث بإحدى قدميه .. فلم يبتل المكان الذي كانت تمسكه منه .. فأصبح جسمه كله منيعا لا تنفذ فيه السهام، إلا هذا المكان الذي كانت تمسك به الأم .. قود عرف أعدؤه ذلك فصوبوا سهامهم إلى حيث كانت تمسك به الأم : فمات من أول سهم . ولو صوبت ملايين السهام إلى قلبه أو رأسه ما أصابه منها شيء!

فلو كانت أمه قد أغرقته تماما ، لعاش وعاش وتحطمت على أظافره السهام والرماح والسيوف . . والموت نفسه !

و أنت .. ألا تريد أن تعيش ؟ يجب أن تغرق ولو مرة واحدة ! ولكن أين يجب أن تغرق ؟ وأين يجب أن تغرقي ؟

فى شيء واحد .. هو العاطفة الجديدة .. ذلك هو النهر المقدس الذي يجب أن ننزله ولو مرة فى حياتنا .. وليس أقوى من الحب! فالحب طوفان كطوفان نوح عليه السلام تختفى تحته المياه والغابات والثمار والحيوانات .. والحب هو الألم لأنه لا حب بغير ألم . لأن الحب حنين دائم إلى شيء لا يتحقق دائما . فالحب أن تطلب الكثير ، ولا تفوز إلا بالقليل وإذا فزت بشيء تطلعت إلى أشياء .. فالحب أمامك دائما وأنت لا تدركه .. إنه ماء كله ملح .. كلما شربت منه أحسست بالعطش

ولن ترويك مياه الطوفان ، فالحب هو الحريق الذى تتدفق فيه أنهار من البنزين ، فلا النيران تنطفى، ولا البنزين يجف ، إنه طوفان من النيران !

\* \* \*

لا تخف من الطوفان ، فإن ابن نوح عليه السلام الذي خاف من الطوفان قد أغرقه الطوفان ، وإن أم البطل اليوناني الذي خافت على ابنها من الغرق قد قتلته بخوفها وحرصها ، فهم يغرقون كل عام في الهند ولا يموتون !

فليس حيا من لم يغرق مرة واحدة ، وليس حيا من لم يحترق مرة واحدة ، والذي يتألم فليس حيا! واحدة ، والذي يتألم فليس حيا! وأعظم الأحياء من يجعل مسبحته من الدموع ، ومن يجعل دموعه تنزل واحدة واحدة ، مع كل مرة يرتفع فيها قلبه ، إنه الألم الذي خلق الرغبة في الحياة والمزيد من النور ، والمزيد من الألم أيضا!

يجب أن تغرق مرة واحدة لتولد بعد ذلك ، يجب أن تحترق مرة واحدة لتولد من جديد . . يجب أن تحرص على الطوفان مرة واحدة لتوهب لك الحياة دائما !

# قرية وكباري

كانت مفاجأة عنيفة عندما علمت بمأساة أحد أصدقائى الأجانب. لم أسمع بمأساته من أحد من أقاربه فإنهم يتسترون علمها ، عملا بالحديث النبوى : إذا بليتم . . فاستتروا .

إن صديقي حي لم يمت ، ولكن يتمنى له أقاربه جميعا أن يموت . وكل من يراه يقسم أنه مريض ، ولكنه لا يصدق ما يقولون .

كان يعيش وحده ، ولكنه فوجئ في الأيام الأخيرة ، بعدد كبير من الزائرين يترددون عليه . وكان يتحدث إليهم جميعا بلطف وأدب ويروى لهم أحدث النكت والأخبار . ولكن بعد أن يخرجوا من غرفته يسأل أهله ومن يكون هؤلاء فيقولون له : إنهم أصدقاؤك القدامي .

وكانوا في الحقيقة جماعة من الأطباء ..

ومن أحد هؤلاء الأطباء استمعت إلى هذه القصة .. فهى تبدأ بطيئة ، كأنها تسير على قدمى طفل رضيع ، ثم بعد ذلك تنطلق بجناحى طائر خائف . والقصة تبدأ بوفاة والد هذا الشاب . وكان إذ ذاك في العشرين من عمره، وقد ترك له أبوه أخوة ومائتى فدان وعشرة ألاف جنيه. لقد أصبح بلغة أهل الريف «عميد الأسرة» أو «رشيد العائلة» أو «سيد البيت . . أو السيد المطاع ». . كل هذا وهو فى العشرين !

وأمسك هذا السيد الصغير بزمام أخوته وأمه وأسرته والمستأجرين وأهل القرية وامتلأت يداه بالمال وبيته بالأصدقاء ، وضاق عنه الليل والنهار . وازداد عدد الذين يركبون في سيارته «الكاديلاك».. هذا اسم جديد دخل حياته وحياة أسرته وقريته .. ثم انتقل إلى القاهرة ، وبدأ يتغيب عن أسرته أياما ثم شهورا ، ثم أصدر أوامر بانتقال الأسرة كلها إلى القاهرة ..

وأصبحت والدته قريبة من ضريح السيدة زينب ، وأصبح هو قريبا من الكباريهات .. من صناديق الليل .. والليل معناه الحمر والنساء والسهر وأمراض الكبد والمعدة والإمساك وضيق التنفس . ولكن هذه الأمراض لم تنل منه إلا القليل ، أما الكثير فقد كان من نصيب المرأة .. فقد نالت من ماله ومن صحته ومن اسمه واسم العائلة .. لأنه عميد العائلة !

ويقول الطبيب إن هذه هي المرحلة الأولى من مأساته .. إنها مرحلة الطفل الذي أراد أن يكون رجلا فتخيل أن الرجل هو الذي يلبس بنطلونا طويلا وله شارب ومعه مال ويسهر طول الليل ، فما كان منه إلا أن أطال بنطلونه وأطلق شار به وسهر حتى الصباح .. ثم ظل طفلا !

أما المرحلة الثانية فهى أنه آمن بأنه رجل وأنه قادر على كل شيء .. فلا شيء يقف في وجهه . والناس جميعا كأخوته في طاعتهم له ، وكوالدته يجب أن يدللوه مثلها ، وأن الناس كالخدم الذين يعملون عنده .. له أن يأمر ، وعليهم أن يطيعوا .

وحاول أن يسجل أحلامه فراح يكتب مقالات وينظم شعرا واستطاع

أن ينشر بعضها فى الصحف . وكان لها صدى قوى من ضحك الناس . ولكنه آمن أنه أديب ، وقال له أصدقاؤه أين طه حسين منك ، وأين توفيق الحكيم ، بل وأين يذهب العقاد ؟

وصدق هو هذا كله!

وفكر في أن يهدم هؤلاء جميعا . وحاول أن يهدمهم في مجالسه وفي محالسه وفي محادثاته التليفونية وفي الخطابات التي بعث بها إليهم . وراح يرفع يديه في الهواء مهددا ، ويدق الأرض برجليه منذرا ، ويمرن لسانه استعدادا لليوم العظيم ..

ولم يأت ذلك اليوم العظيم!

عاد الأصدقاء يقولون له : إن صوتك جميل إذا لعبت الحمر برأسك .. أجمل من صوت عبد الوهاب . أما إذا سقطت على الأرض ونزلت الدموع من عينيك فأنت أروع من فريد الأطرش ..

فأخذ يغنى ويبكى . وحاول أن يسجل هذه الأغانى وهذه الدموع . ولكن الإذاعة المصرية رفضت . . فقرر أن يبيع أرضه جميعا ويذهب إلى إنجلترا ليتعلم الفن الإذاعى ثم ينشىء محطة أهلية .

وانتظر الناس .. وما زالوا ينتظرون !

ثم قال له الأصدقاء المخلصون : إنه لا توجد امرأة تستطيع أن تقاوم سمحر عينيك وشبابك ومالك وسلطانك واسمك .. وإن هناك «هلافيت» ركعت المرأة تحت أقدامهم ..

لقد كان «دون جوان» فقيرا .. وكان «كازانوفا» مفلسا .. و «جوليانو» الذى أثار الصحف العالمية فلاحا غبيا .. ولكن المرأة عبدتهم من دون الله. وهناك أميرات معروفات تركن القصور والعروش ، وانطلقن وراء بلطجية آخر الليل ! ولكنك شاب غنى وحر حرية كاملة !

وصدق هذا كله!

ودخل عالم المرأة من جميع أبوابه .. ذهب إلى العائلات .. وتمسكت العائلات بالتقاليد والآداب التي تركها .. ثم راح يدق باب إحدى الفتيات وألح في الدق وكاد يتحطم هذا الباب .. وفتحت له الفتاة قلبها ووعدته بأن تقبل الزواج منه .. وذهب الفتي إلى أصدقائه يزف لهم هذه البشرى السعيدة وهذا الانتصار الساحق .. وأحس الأصدقاء أن الأوزة التي تبيض لهم ذهبا ستطير من أيديهم .. فاتفقوا على إرسال خطابات لهذه الفتاة بأسماء فتيات أخريات .. وقالوا في هذه الحطابات إن هدا الشاب مستهتر وإنه قد وعد عشرات غيرها بالزواج ولكنه تخلى عنهن في آخر لحظة!

# وعدلت الفتاة عن الزواج . وكانت الصدمة الأولى !

وانتقل الفتى إلى صناديق الليل ،. وفي صناديق الليل راحة للمعذبين ، وراحة للجيوب المنفوخة .. وكل من فشل في حبه ، أو في صداقته له مكان في قلوب بنات الليل .. فالكباريهات عالم مستقل بتقاليده وعاداته وأصوله ، وله ملوك وله ملكات وله عملة متداولة .. وكل شيء فيه أسرار وفيه ألغاز .. وكل شيء خاطف وكل شيء يظهر بسرعة ويختفى بسرعة .. وفي هذا العالم ظهر هذا الفتى ودارت حوله الأضواء ، ودارت حول الأضواء ، والقمار .. وعرف الحشيش والأفيون والقمار .

وفى صناديق الليل وقفت عينه وقلبه عند فتاة .. وفى لحظة من لحظات ضعفه ، ولحظات قوتها هى وعدها بالزواج وطالت عشرتها له وأحبها حبا حقيقيا ، وكان يحدث أصدقاءه عن كل ما يدور بينهما .. وكان يقول لهم إنها صاحبة أجمل شفتين وأعنف قبلة فى العالم ..

واكتشف أنها تضع أفيونا تحت لسانها .. وكلما قبلها أطلقت ريقها في فمه فإذا هو مخدر وإذا هو مسحور .. وإذا هو يكتشف بفضل أصدقائه ، أن هذه الفتاة وحدها ودون سائر الفتيات هي التي أصابته عرض خبيث .. وهذا المرض الخبيث ليس إلا أثرا من آثار خيانتها له ..

\* \* \*

وكانت الصدمة الثانية .. ونهاية المرحلة الثانية التي آمن فيها بأنه رجل وأن البنطلون الطويل والشارب الأسود جواز السفر إلى المريخ والدخول والحروج من قلب أى امرأة .. وراح يضرب رأسه في الحائط وكان رأسه يرتد إليه ، وفي كل مرة يتحطم برج من أبراج عقله ..

وبدأت المرحلة الثالثة .. وكأنها المرحلة الأخيرة من مراحل سباق السيارات ، كل شيء فيها سريع : كله عرق ودموع ..

لقد دخل بيته وأقفله على نفسه وعلى أهله .. ونزع التليفون من البيت وأنزل الصور المعلقة على الحائط وجمع خطاباته القديمة وأحرقها جميعا واستدعى باشكاتب الدائرة وأملى عليه مائة رسالة إلى أصدقائه وأعدائه من الرجال والنساء وهددهم جميعا بالقتل إذا حاول واحد منهم أن يزوره . ثم أرسل خطابا إلى فتاته الأخيرة وطلب إليها أن تختار السلاح الذي تريد أن تموت به . في ظرف عشر سنوات .

ثم أمر بنقل الأثاث الموجود في البيت والقائه في الشارع ، وترك غرفة واحدة في البيت أقفلها على نفسه ليلا ونهارا . وطلب من أهله أن يعطوه ورقة وقلما . وأخذ يكتب أسماء كل الناس الذين عرفهم وجعل يمزق الورقة ويضحك . . وتنزل الدموع من عينيه ومن عيني أمه وأخوته .. ثم أمسك ورقة أخيرة ووضعها على الأرض ووضع القلم بين أصابع إحدى قدميه وأخذ يكتب اسمه هو . وطلب الى الطبيب أن يمزق هذه

الورقة قائلا: أنا أقول إن الناس جميعا مجانين. والناس جميعا يقولون إننى مجنون. ولكن الناس أكثر عددا منى وأقوى منى، ولذلك لا يصدقنى أحد.. وما دام الناس قد أصبحوا أعدائى، وأنا مزقت أسماءهم جميعا. فلا حياة لى فى هذا العالم. مزقنى يا دكتور!

وانتهت المرحلة الثالثة من المأساة .. فقد أحس الشاب أن البنطلون والشارب والسهر حتى الصباح لا قيمة لها .. فنزع ملابسه وحلق شاربه ونام ليلا ونهارا .. وارتد طفلا عاريا من كل ثوب وكل عقل هاربا من الناس جميعا وخائفا منهم حاقدا عليهم .. لقد اختفى الرجل ولم يبق إلا الطفل .

وسألت الطبيب: ألا يوجد هذاك أمل؟

فقال: أن يموت!

## خطاب من مجرول

أنا لا أذكر السفر إلا تخيلت الباخرة والبحر والموانيء والوديان والجبال والموسيقي والفاكهة والوجوه السمراء والأعشاب والغابات لا أكاد أذكر ذلك حتى يطير النوم من عيني .. يطير ولا يعود .. وأحس كأنني أمام برج من الحمام .. فأحاول أن أعيد الحمام إلى البرج .. فأشير بيدى وأضع الحبوب على الأرض ، وأتحايل عليه بالموسيقي وبالطعام وبالاسترضاء ، ولكن النوم لا يجيء . إنها فكرة «السفر» التي تطرد النوم من كل خلية من جسمي !

أذكر أنى عندما كنت فى فيينا تلقيت خطابا من روما يدعونى إلى السفر فورا فى مدى يومين على الأكثر .. وكنت قد قررت أن أبقى أربعة أيام .. فذهبت إلى ترجمان صديق أعرفه منذ سنوات وطلبت إليه أن يرافقنى ليلا ونهارا لأرى معالم المدينة ... ففى الصباح كنت أتفرج على تماثيل كبار مؤلفى الموسيقى والبيوت التى نزلوا فيها .. ثم أطراف المدينة ومتاحفها وقصر النبع الجميل .. إنى لم أنم يومين كاملين .. فما دامت

فكرة السفر قد دخلت رأسي ، خرج النوم من عيني !

وقد تعودت أن أنام في القطارات .. والذين يسافرون يعرفون أن النوم في القطارات معناه توفير أجرة اللوكاندة .. وحان موعد السفر وحملت حقائبي القليلة . فقد تركت بقية الحقائب في روما ، ولا بد أنها ضاعت أو سرقت أو حرقت أو لا بد أن القيامة قامت في روما وحدها ، وأنني مطلوب لينوقع على الجزاء والحساب ..

واتجهت نحو العربة التي كتب عليها «فيينا – روما» ووضعت حقائبي في عربة الدرجة الثالثة الجميلة النظيفة التي تخجل منها عربات وكييف الهواء في أى قطار مصرى .. ولا مبالغة فيما أقول .. واسندت رأسي إلى الوراء .. وأدركت أن أمامي ٢٧ ساعة يقطعها القطار أو تقطع هي القطار ، ٢٧ ساعة وأنا على هذه الحالة من التعب المميت .. ولم يكد يتحرك القطار حتى أحسست أن عجلاته تسير فوق رأسي .. وأن الساعات الطويلة هذه ستكون أطول ساعات مرت بحياتي ... والزمن يطول ويقصر .. إنه طويل على المتعب على الوحيد ، ولكنه قصير على الهادىء السعيد ..

إذن أمامي ساعات طويلة كلها حديد وضجيج ، يسحق رأسي وقلبي .. ساعات من الزحام والهواء المكتوم قبل أن أبلغ مدينة روما ..

وعاودت إسناد رأسى إلى الوراء .. وأغمضت جفنى على نار تكوى وتلسع .. وكنت أتمنى أن أغمض أذنى عن عجلات القطار وكلام المسافرين .. وأحسست أن جسمى ثقيل وأن رأسى ينكسر ، وأن أعصابى كأسلاك التليفون لها أزيز ورنين .. وأن عينى قد أعلنتا العصيان فلا أستطيع أن أقفلهما عندما أريد ولا أن أفتحهما عندما أشاء .. لقد احتلنى التعب وأخذ يصدر أوامره كما يحلو له .. إن قوات أجنبية تحتل

جسمى ، وإن حالة الطوارىء قد أعلنت .. فلا الدم يتحرك ، ولا النوم يجيء !

وتلفت حولى فوجدت سيدتين .. إحداهما تحمل مجموعة من الصحف والأخرى تحمل مجموعة من الحيوط .. إنهما تقطعان الوقت أسرع مما يقطعه القطار . والإنسان يقطع الوقت بالموسيقى وبالقراءة وبالنوم وبالأكل وبالشراب وبالكلام .. أما أنا فلا أقطع شيئا ، وإنما يقطعنى كل شيء .. يقطعنى الجوع ويقطعنى العطش ويمزقنى التعب ويحطمنى السهر ..

ونظرت أمامى فوجدت سيدتين أخريين إحداهما عكفت على السندوتش والأخرى تتهيأ للنوم .. وإلى جوارهما طفلة في التاسعة تلاحق بعينيها حركات الجالسين جميعا .. وجوههم جميعا مشرقة كالفاكهة الطازجة ، وعيونهم لامعة كأنها لم تنفتح إلا منذ لحظة .. وكنت لا أعرف كيف أستوى في مقعدى ..

وكلما تخيلت أن أمامى ٢٧ ساعة .. وأننى فى صندوق مكتوم يتحرك ولا ينفتح ، وأننى لا أستطيع أن أقفز من باب أو من نافذة .. كلما تخيلت ذلك أحسست أننى سأموت قبل أن أبلغ أية محطة تالية !

فأنا كالهنود أجلس على المسامير ، وأبلع النار ، ورأسى ينقطع ولا يطير في الفضاء .. ولا أستطيع أن أقف ولا أن أقعد ولا أن آكل ولا أن أشرب .. ولا أن أبلل شفتى ولا أن أبلل عينى .. إننى جاف تماما ، لقد جف ريقى وجف رأسى ، وجف المقعد تحتى ، وجفت الأصوات في أذنى .. إننى كمصاصة القصب !

وجعلت أفكر في أساطير القدماء .. وكلما فكرت في شيء أحسست أنني كإنسان عريان يمشي بين أشواك .. أخشي أن أميل يمنة وأخشي

أن أميل يسرة وأخشى أن أقف وأخشى أن أقعد .. الطريق كلّه شائك.. لقد كان القدماء يقولون إن إله النوم واسمه «مورفيوس» له زورق جميل ينتقل به في عيون الناس .. وكان لا يلمس عينا إلا نامت ، ولا يخطر برأس إلا أخذ صاحبه يحلم ، وكان يبكى على خدود الساهرين ، ويصلى للمعذبين .. فأين هو ؟ إنه لا يستطيع أن يصل إلى عينى .. فالنافذة مقفلة والباب كذلك .. والزحام شديد .!

\* \* \*

وحاولت أن أجد وجوها مثلى متعبة مكدودة فلم أجد .. فلا تعب ولا ملل .. بل وجوه شقراء لامعة ، وعيون زرقاء نافذة .. والفتاة الصغيرة لم أكد أنظر إليها حتى نهضت وأعطتنى مجلة كانت قد سقطت منى أو طارت منى كما طار النوم .. فشكرتها وسألتها إن كانت تريد قراءة بعض المجلات التى معى فشكرتنى وقالت ضاحكة : بعد نصف ساعة!

وضحكت ولم أفهم .. والرجل الغريب يضحك كثيرا وليس ضروريا أن يفهم .. يجب أن يضحك الآن ، أما الفهم فبعد ذلك .. وحاولت القراءة فلم استطع .!

وجاء الكمسارى.. وأعطيته تذكرتى .. أما الفتاة فيبدو أنها أضاعت التذكرة .. فدفعت لها فشكرنى الكمسارى أمّا هى فأصرت على أن تدفع في المحطة التي ستنزل بها ..

وما هي إلا دقائق حتى نهضت السيدة التي تجلس إلى جوارى .. وانتقلت الفتاة إلى جوارى وسألتنى عن المجلات .. وقالت ضاحكة : ألم أقل لك بعد نصف ساعة؟.. ثم أخذت تروى لى قصصا وفكاهات كأننى أعرفها منذ سنوات طويلة .. وكان صوتها اول الأمر يتردد في رأسي كما لو كان يتردد في حجرة خالية .. كان مدويا .. وعرفت منها

أنها ستنزل في مدينة بولزانو .. وهي مدينة في شمال إيطاليا ويسكنها عدد كبير من النمسويين .. وفتحت حقيبتها الصغيرة وأرتني صور أبيها وأمها وأخيها الذي مات في الحرب وعمها وخالها ومعظم أفراد الأسرة .. وراحت تروى نوادر المدرسة وتقلد المدرسات والمدرسين .. فهذا المدرس شفتاه أخنف لأن منظاره كبير ويضغط على أنفه .. وهذا المدرس شفتاه محروقتان من كثرة التدخين ، فكأنه يدخن السيجارة من طرفها المشتعل .. وهذه المدرسة قصيرة جدا لأنها متواضعة ولا تحب أن تعلو عن سطح الأرض .. وإن ناظرة المدرسة تضع دائما في مكتبها كوبا من الماء تغمس فيه لسانها لأنه يجف من كثرة الكلام .!

ولا أذكر أننى ضحكت في حياتي كما ضحكت من كلامها وتمثيلها ومحاكاتها للأصوات وحرصها على أن أنظر إلى شفتيها وعينيها وأنفها وهي تتكلم. وسألتها: ألا يوجد في أسرتكم أحد يشتغل بالتمثيل أو السينما ؟

فأجابت بأن خالها ممثل معروف وصاحب دور للسينما .. وأن خالتها لها مسرح صغير ولكنها مشهورة .. وسألتني إذا كنت قد رأيت صورها.. فخجلت أن أقول لا .

ولما قلت لها: إنك ممثلة بارعة.

قالت : إياك أن تقول ذلك أمام أمى .. فإنها تغضب .. أما أبى فأنه يدعوك إلى شرب النبيذ معه . هل فهمت ؟

ونهضت الفتاة فجأة ونظرت من النافذة وقالت : أين نحن ؟ إننا في أنسبر وك.

فقلت : مستحيل !! هذا معناه أننا قطعنا كل هذا الوقت .. كم ساعة .. ست .. سبع ساعات .. مستحيل !

ونهضت أنظر من النافذة .. إنها انسبروك فعلا .. إذن لم يبق للفتاة سيلفيا — وهذا اسمها — إلا بضع ساعات قبل أن تبلغ مدينة بولزانو . إن هذه الصغيرة قادرة على أن تذيب الزمن والملل في كأس واحدة وتشربهما معا .

ولمحت المطر ينزل غزيرا على زجاج النافذة وتمنيت لو أن لى القدرة على فتح النافذة وإخراج رأسى منها .. إن رأسى كقطعة من الحجر فى صحراء جافة .. إنها تحتاج إلى أمواج من المياه الجليدية .. ولكننى لم أستطع النهوض لأفتح النافذة وإنما بقيت فى مكانى قطعة من الحشب على مقعد من الجلد .

وجعلت أتنقل مع الفتاة في بيوت أسرتها وأقاربها وشوارع بولزانو ومحال اللعب والحلوى .. وتسألني ما رأيى في أبيها وفي أخيها وفي أمها . كل هذا وأنا جالس إلى جوارها في القطار . إن براعتها تحسدها عليها مئات الفتيات .. ونظرت سيلفيا إلى النافذة مرة أخرى وقالت : أريد عنوانك في مصر و في روما . فأنا سأنزل بعد ربع ساعة تقريبا !

لقد وصلنا بولزانو . ونزلت سيلفيا الصغيرة .. ونهضت أنظر إليها من النافذة .. وأخذ المطر يطفئ جلدى الملتهب وكنت أسمع صوت قطراته تجلجل في أذنى .. ولم أجد أحدا ينتظر الفتاة على الرصيف .. وظلت واقفة تحييني وتقبلني في الهواء .. حتى حجب المطر عنى صورتها وقبلاتها .

\* \* \*

وعدت إلى مكانى لأجد ضيفا جديدا لم يكد يرانى حتى مد علبة السجائر وقال: تفضل يا صديقي!

وشكرته .. ولكنه أصر .. وجعل يحدثني كما لو كنت أعرفه قبل

ذلك . إنهم الإيطاليون يواجهونك ويملأون رأسك وعينك في دقائق .. وفتح حقيبته وأخرج زجاجة من النبيذ وبعض الجبن وملأ كوبا وقدمه لى قائلا : ألست إيطاليا من الجنوب ؟ فقلت : أنا مصرى ! فقال : أهلا .. إن لى أقارب يعيشون في الإسكندرية .. ولكن يبدو عليك التعب .. تناول هذا الكوب .. فإنه يريح الأعصاب ويجلب النوم .. وفي المحطة القادمة نشترى زجاجة أخرى نتقاسمها معا .

ومددت يدى .. وانتقل النبيذ من فمى إلى رأسى .. إلى أذنى .. وتوالت الأكواب .. وأخذ صوت القطار يخفت ، وأخذ الضباب يملأ الحجرة ، وأخذت النار تنتقل إلى رأسى .. ولم أعد أسمع بوضوح .. وفجأة أحسست أن أجفانى تتساقط فوق عينى ، كما تتساقط النوافذ الخشبية من اهتزاز القطار ..

ولا أدرى بعد ذلك أن الضياء يملأ العربة وأن الوجوه التى أراها مختلفة تماما عما رأيت من قبل .. والأصوات ليست صارخة ، وعجلات القطار ليست مزعجة .. والوجوه سمراء ، والعيون عسلية والشعر أسود ، والأجسام طويلة ، والفاكهة في كل يد وعلى كل خد وفي كل صدر والحبال عالية والوديان خضراء .. إننا في إيطاليا .. إننا في قلب الوادى الجميل في شمال إيطاليا .. لقد انقشع الضباب أمام عينى ، وتوارت الحواجز أمام أذنى .. وانتعش رأسى ، وخف جسمى .. إنه النوم الساحر ، والتعب القاتل .!!

ونظرت إلى الحاضرين مرة أخرى .. كلهم يبتسم .. فقلت : صباح الحير : فضحكوا لأننا لم نكن في الصباح فقد تجاوزت الساعة الثالثة بعد الظهر .. وأشاروا إلى صدرى فوجدت ورقة قد شبكت بدبوس .. ونزعت الدبوس .. انه جارى الإيطالي . قد تركني نائما وكتب

هذه الرسالة قبل أن ينزل في ميلانو وهو يقول فيها: اسمى ماريو جاردى \_ صاحب ورشة ميكانيكية بشارع جاريبا لدى رقم ١٢٧ بميلانو .. أتمنى لك أحلاما سعيدة وزيارة في العام القادم!

إذن لقد تجاوزنا ميلانو .. فلا بد أننى نمت أكثر من سبع ساعات ولا بد أن المسافرين قد جعلوا يتحدثون عن هذه الورقة ولا بد أن بعضهم أخذ يرثى لحالى .. ولا أدرى ماذا قالوا .. ربما قالوا إنه مهاجر .. أو إنه شاب مكافح أو شاب عابث .. لا أدرى . لقد كنت على أى حال موضوع رثائهم وإشفاقهم أو سخريتهم .. لقد كنت قائما، ولم أملك الدفاع عن نفسى !

لقد نمت تحت ضغط التعب وثقل الزمن ، ورعشة النبيذ وسحر إيطاليا .. وجعلت أنظر من جديد إلى وجوه الحاضرين .. فلا وجوههم حمراء ، ولا عيونهم صغيرة ، ولا أصواتهم صارخة ، ولا عجلات القطار تأكل القضبان .. وإنما الوجوه كلها حيوية ، والعيون كلها سحر ، والقطار ينزلق في وديان خضراء ، وبين جبال شامخة تسربت ثلوج الحريف المبكر إلى رؤوسها ، كما تسربت الشعرات البيضاء إلى رأسي . إنه خريف الطبيعة وخريف العمر !

\* \* \*

لم تبق أمامى إذن إلا ساعات قليلة لأبلغ روما .. وأرى المفاجأة الكبرى هناك .. ومددت يدى-إلى جيبى لأقرأ الخطاب الذى تلقيته هنا فى فيينا .. كدت أسقط فى أرض العربة .. إنه لا يطلب منى أن أسافر إلى روما بل أن أبقى بفيينا يومين آخرين .

لقد وصلت صاحبة الخطاب إلى فيينا عندما وصلت أنا إلى روما .. لقد طار النوم من عيني ، ولم يطر وحده هذه المرة بل طار معه عقلي !

# أستلة منسة .. وأجوبة خرافية

اذا كان لك ولد صغير وجاء إليك في دهشته البريئة يسألك: من أبن جئت أنا ؟ من أبن يا بابا ؟

فماذا تقول له ؟ هل تستطيع أن تقول له الحقيقة ، كل الحقيقة ولا شيء إلا الحقيقة ! وهل تستطيع زوجتك كذلك ؟

ان ٩٠ في المائة من الأمهات المصريات والآباء المصريين لا يقولون الحقيقة وإنما يتوارون منها خجلا وخوفا ، ويتركون الطفل يشمشم في الشوارع على «حقيقته». هذه هي المشكلة التي يتستر عليها أبوه وتهرب منها أمه!

والذى يحدث هو أن يدور الحديث التالى بين الطفل وبين أبيه وبين أمه . وعلى هذه الأسئلة والأجوبة يتوقف مصير الطفل ، مصيره مع نفسه ومع الناس ، ويتوقف اتجاهه نحو الجنس الآخر :

يقول الطفل: من أين جثت يا بابا ؟

- يجيب الأب: ماذا تقول ؟
  - \_ أين كنت يا بابا ؟
- \_ لقد وجدناك في صندوق صغير عند باب المسجد ... ثم نقلناك إلى البيت .
  - ـ ومن الذي وضعني في الصندوق ؟
    - ــ إنها عصفورة صغيرة!
    - ــ ومن أين جاءت العصفورة ؟
      - إنها جاءت من السماء
        - ــ ولماذا جاءت ؟
        - \_ لقد أرسلها الله
  - ــ وأختى الصغيرة لماذا تنام مع ماما ؟
    - ـــ لأن ماما ترضعها .
    - ــ وأنا لماذا لا أرضع ؟
      - ـ لقد كبرت
  - وعندما كنت صغيرا ، هل كنت أرضع ؟
    - \_ طبعا .
- وميمى أبن خالتي من أين جاء ؟ إنه يقول إن أمه هي التي ولدته؟ كيف ولدته يا بابا ؟
  - ـ كان في بطنها ثم نزل .

ولكن من الذى أدخله فى بطنها ؟ ولماذا نزل ؟ هل نزل وحده وماذا كان يعمل فى بطنها . وكيف كان يأكل .. وهل أستطيع أن أدخل بطن ماما مرة أخرى !!

وعشرات من الأسئلة التي يعرفها كل أب وتسمعها كل أم، ويكذب

الاب ، وتهرب الأم ، ويضيع الطفل بين أب خائف وأم ترتعد .. ويروح يتلقف الإجابة على أسئلته من الشارع ، من هذا البائع أو من هذا البواب أو من هذا الحادم ، أو من الأطفال الذين يكبرونه في السن .!

ولكن مهما كانت الإجابة .. فإن الدهشة لن تتركه ، واخيرة لن تتخلى عنه .. ويظل يبحث عن هذا السر الذي يحاول أبوه أن يخفيه عنه وتحاول أمه أن تتستر عليه .. ويفتح الطفل عينيه على أمور غريبة .. فأخته الصغيرة تلبس ملابس مختلفة ولا تنام معه في السرير ، ولا تنزع ملابسها أمامه ، وأبوه وأمه ينامان في حجرة واحدة وفي سرير واحد ويحرصان على أن يتم ذلك كله في السر دون أن يعرف الطفل .. أما السبب في ذلك ، فالطفل يسأل عنه في الشارع ويجد هناك عشرات الأجوبة !

ويحس الطفل أن أباه يخفى عنه شيئا ، وأنه يضلله ويلقى عليه بمعلومات كاذبة خرافية ، فلا يصدق أباه ولا يحاول أن يكون صديقا له ولا يجالسه ولا يسأله .. ويحس كذلك أن أباه وأمه يتعاونان على بناء حائط أو «ستار حديدى» بينه وبينهما من ناحية ، وبينه وبينه كل طفلة أخرى . فيحاول دائما أن يكون بعيدا عن أية طفلة في البيت أو في البيوت المجاورة .. يجب أن يكون إذن وحده بعيدا عن الفتيات .. والفتيات كذلك يجب أن يكن بعيدات عن الأطفال .

ولكن الطفل يحاول أن يلتمس «ثغرة» في هذا «الستار الحديدي» الذي يفصله عن البنات الأخريات .. فيروح يرقبها عن قرب وعن بعد .. جسمها مختلف عن جسمه ، وشعرها وصدرها وصوتها وملابسها ، وكلما قرب منها ، تذكر صوت أبيه ولعنات أمه .. فجعل يبعد عنها ،

ویخاف منها کأنها حیوان مفترس له أنیاب ومخالب . وجعل یری فیها عیوبا لا نهایة لها .. فهی کاذبة وهی خائنة وهی ضعیفة وهی أنانیة ..

ويزداد الستار الحديدى ارتفاعا ويزداد طولا وعرضا . ولا يستطيع الفتى أن يبلغ الفتاة دون أن يتسلق هذا الستار الحديدى . . يتسلقه خلسة أول الأمر ، ثم يتسلقه علنا وأبوه ساخط وأمه كارهة ، والناس من حوله ترميه بالطوب وبالرصاص !

لقد فتح عينيه على ألغاز ، وكبر على خرافات ، وتعلم أن يكون بعيدا عن بنات الجنس الآخر ... في البيت وفي المدرسة وفي الشارع ، وأن ينظر إليها كما ينظر السجين من وراء الأعواد الحديدية!

فإذا التقى بالفتاة بعد ذلك فى الشارع وامتدت يده إليها ، فلأنه يريد أن يعرف هذا الكائن الغريب .. إن يده هى الأخرى محبة للاستطلاع وإذا التقى بها في الجامعة ، وشغلته عن الدرس وشغلها هو الآخر عن الدرس فلأن كلا منهما جديد عن الآخر ، ولأن كلا منهما مجهول ومخيف وكريه .. وإذا وضع الشاب يده فى جيبه وراح يديرها يمينا وشمالا ، ثم أخرجها وأطلق الرصاص على أية فتاة ، فلأنها حيوان مفترس ، ولأننا نقتل الحيوانات المفترسة !

ويكبر كل طفل وقد تعلقت في أذنيه كلمة واحدة هي كلمة «عبب» ... عيب يا ولد .. عيب يا روح ماما .. عيب يا ابن الد .. وكلمة «عيب» مرتبطة دائما بكل شيء يتعلق بأبناء أو بنات الجنس الآخر .. الكلام مع البنت عيب ، والجلوس إليها عيب ، والنظر اليها عيب ، والتفكير فيها عيب العيب .. فالمرأة صغيرة أو كبيرة هي «بعبع» الطفل والشاب والرجل . مع أن المرأة هي أمي وأمك وأختى وأختك وابنتي وابنتك .. إنها نصف هذا المجتمع . ولا يمكن أن يكون لدينا مجتمع

سليم ما دامت حياتنا تبدأ بأب يكذب وأم تقسم على أن هذا الذى قاله زوجها صدق ، وما دامت المرأة الصغيرة أو الكبيرة حيوانا مفترسا يجب أن نبعد عنه وأن نخافه وألا نرتبط به وأن نسد آذاننا دون كل نداء جنسى أو همس جنسى .

والمجتمع يا حضرات الآدباء والأمهات هو رجل وامرأة.. والمجتمع الطبيعي هو من الرجال والنساء ، ولكن المجتمع غير الطبيعي هو الذي يتكون من الرجال فقط ، أو من النساء فقط . وهذا نجده في السجون والمستشفيات والمعسكرات .. فهذه مجتمعات غير طبيعية !

هذه الأوهام يجب أن تتبدد من رؤوس الآباء والأمهات ، وهذه الحواجز بين الفتاة والفتى يجب أن تتحطم .. يجب أن نقرب بين أفراد الجنسين في المدارس كلها وفي الحدائق وفي الشوارع وفي النوادي وفي كل مكان ..

وأن نحطم كل اللافتات التي كتبت عليها كلمة «عيب».. فالحديث مع الفتاة ليس عيبا ، والخروج معها واجب ومصادقتها أمر طبيعي ، وحبها لا بد منه !

لقد ظل آدم وحواء من الملائكة لم يقبل أحدهما الآخر .. ولم يعانق أحدهما الآخر .. لأنهما من الملائكة .. ولأنهما ظلا كأخوين أو كأختين .. إلى أن نزلا على الأرض فكانت القبلات وكان العناق ونادتهما الطبيعة .. وكانت البشرية !

ونحن لا نعرف أحدا من الملائكة على الأرض ، ولا يمكن أن تعيش الملائكة فيها .. لأن الملائكة هي نوع ممسوخ من البشرية .. وإنما الإنسانية هي التي نريدها ، نريد رجالا ونساء وصداقة وحبا واسرة صغيرة في المجتمع الكبير!

وهذا المجتمع لن يستقيم أمره ، وتقوى قواعده ما دام الطفل يجهل كل شيء عن علاقة أمه بأبيه وعلاقته هو بهما ، وعن الفوارق بينه وبين حواء ، وما دامت هنالك حوائط عالية تفصل بينهما ، فلا هي صديقة ولا هي زميلة ولا هي شريكة وإنما عدو لدود لا بد من صداقته ، وما دام آباؤنا حريصين على أن يلقوا بنا في صناديق خشبية أمام المساجد ، وعلى أن يجعلونا من نسل العصافير !

# شىء آخرىخىر كحب

أنت زوج لامرأة لا تحبها ! وأنت زوجة لرجل لا تحبينه !

حياة زوجية لا حب فيها .. حياة زوجية تقوم على حب من ناحية واحدة ، وليست على حب متبادل بين الرجل والمرأة .. فواحد منهما يحب الآخر ، وهذا الآخر يقف على الحياد ويخجل أن يقول رأيه بصراحة .. أو لا يستطيع أن ينطق بكلمة لأنه قطع لسانه بيده ، أو أنه ابتلع لسانه مع ريقه .. أو أنه وضع لسانه تحت الحذاء .. حذاء زوجته!

فهل تستطيع أن تتزوج امرأة لا تحبها! هل تستطيع أن تنسى أن زوجتك هذه لا تعجبك .. لا كلامها ولا صورتها ولا جسمها ولا عقلها ولا قلبها ولا أبوها ولا أمها ؟. هل تستطيع أن تنسى أن كلامها هو صفعات تنهال على خدك الأيمن والأيسر ، وأن أفكارها شلاليت يتورم لها ظهرك ؟

هل تستطيع أن تأكل طعاما شديد الملوحة ، أو شديد المرارة ؟ هل

تستطيع أن تضع منديلك على أنفك إذا فتحت هذه الزوجة فمها ؟ هل تستطيع أن تغمض عينيك إذا رأيت زوجتك تقف أمام المرآة أو تلبس ملابسها أو تنزع ملابسها قبل النوم أو بعد النوم ؟ هل تستطيع أن تفعل ذلك كل يوم ، كل يوم .. لا يوما واحدا كل أسبوع أو كل شهر!

هل تستطيع أن تتزوج هذه المرأة وأنت تعلم أنك لا تحبها ، ثم تظل تعيش معها ليلا ونهارا ؟ هل تستطيع أن تستمر على ذلك سنوات طويلة ؟

هل تستطيع أن تنام على المسامير وأن تملأ ملابسك بمسحوق النفتالين ، وأن تضع الفنيك في منديلك .. ومع هذا كله تحس أنك تنام على ريش النعام وأنك تشم رائحة الإربيج والشانيل ومس ديور ، وتحس أن السيدة التي تنام إلى جوارك اسمها «مارلين موذرو» وأنك الرجل السعيد لسنة ١٩٥٥ بعد الميلاد وقبل الميلاد وأنك السعيد بهذا العام والأعوام التالية!

كم يوما تستطيع أيها الممثل العظيم أن تؤدى هذا الدور ؟.. دور الرجل الذى يعلن الحب لزوجته ، وقلبه يلعنه ويلعنها ، ويتحدث عن السعادة ، وهو ينتظر زيارة عزرائيل ، كم يوما ؟ كم يوما أيها الغاندى العريان تستطيع أن تقول إنك أغا خان المليونير الضخم !

\* \* \*

هذا الموضوع قد بحثه عدد كبير من علماء النفس في إنجلترا ونشرته الصحف الإنجليزية أخيرا .. وقد خرج علماء النفس من سؤال عشرة آلاف امرأة ورجل إلى أن الحياة الزوجية قد قامت على شيء آخر غير الحب .. لقد قامت على شيء . ولكنه لم يكن الحب .. إنه ليس الكره وليس الحقد وليس الانتقام وليس مجرد المنفعة أو المصلحة ، أو الشهوة

الجسمية .. إنه شيء آخر .. أو نوع آخر من العواطف الإنسانية «الحديثة».. إنه التعاون أو التفاهم الواعي .. أو الوعي التعاوني ..

إن الرجل الحديث لا ينظر إلى المرأة على أنها مجرد حيوان جميل ينفجر كل تسعة شهور ويطلق حيوانا صغيرا .. إن الرجل الحديث يريد المرأة المتعاونة الفاهمة.. وقد كان الناس قديما ، أقصد أجداد أجدادنا ، كانوا يبحثون عن المرأة «السمينة» لأن السمنة معناها أنها غنية وأن أهلها يستطيعون إطعامها ، وأن لها عددا من الحادمات يعملن على خدمتها .. كما أن الرجل كان يريد أن يحصل على أكبر صفقة من اللحم الحى .. وكان أجدادنا يسألون عن «بنت العائلات».. إنهم يريدون فتاة أبوها الباشا فلان أو البيه علان .. لا بد أن يكون أبوها من هذا النوع .. فهو رجل له نفوذ وعنده أرض وبيوت ومال .. إنهم يبحثون عن الفتاة الغنية الأصيلة .. وكان أجدادنا يتز وجون دون أن يروا زوجة المستقبل .

ولو سألت أحد أجدادك وقلت له : كيف تزوجت يا جدى العزيز ؟ لقال لك بالحرف الواحد : والله يا ابنى الزواج قسمة ونصيب .. أنا عرفت أن الحاج عبد السميع رجل طيب ، وأنه يصلى ليلا ونهارا ، وأن احدا من الناس لم ير زوجته أو بناته .. فطلبت منه ابنته ، وكان هذا الزواج .

وتسأله مرة أخرى : ولكن كيف تتزوج امرأة لم ترها ولم تعرفها أو لم تحبها ؟

فيقول لك : أنا عرفت أباها ، ولا بد أنها كأبيها ، وهذا يكفى .. أما الحب فقد كان بعد الزواج لقد أحببتها وهي أحبتني أيضا .

وتسأله أيضا : ولكن افرض يا جدى العزيز أنها لم تكن كأبيها طيبة وتصلى وتصوم ، وكانت امرأة مشاكسة شريرة فماذا كنت تصنع ؟ فيقول لك وربما يثور عليك : ولكن الحمد لله يا ابنى على هذه القسمة .. فالزواج قسمة ونصيب وتوفيق من عند الله ..

وفى هذه الحالة تسكت أنت .. ويجب أن تسكت لأن أجدادنا كانوا يؤمنون بالزواج قبل الحب .. لا بعد الحب .. لأن الزواج بعد الحب مستحيل ، فليس هناك اختلاط بين الرجل والمرأة ، وليس هناك فرص عدبدة لرؤية نساء كثيرات .. ومصادقة هذه وتلك ، وتفضيل هذه على تلك .. فالزواج عندنا اليوم يسبقه شيء اسمه الحب لم يكن معروفا من قبل .!

ولكن يظهر أن أبحاث علماء النفس قد دلت على أن الحب بمعناه العاطفى عند المراهقين ليس هو الأساس الحقيقى للحياة الزوجية .. وهذا الأساس هو التعاون المتفاهم .. أو التفاهم والتعاون . وسبب ذلك أن المرأة الحديثة لم تعد تلك التي تجلس على «الشلتة» وراء النافذه ، أو التي تحبس نفسها في البيت ، فلا تنظر من نافذة أو من باب .. وكل ما يربطها بالعالم هو الست أم محمود الغسالة ، والست عدلية الحياطة والحبل الذي يتدلى منه «السبت» لتشترى الحضار من البائع .. وبعض المجلات والراديو .. ولم تعد أيضا الفتاة التي تجلس في البيت قبل أن تكمل تعليمها .. ولم تعد الزوجة المطلوبة اليوم هي الزوجة التي تعتمد على حلاوة رجليها وصدرها ، ولا تهتم بالقراءة والكتاب ورؤية العسالم الواسع .

إن المرأة الحديثة اليوم كالرجل الحديث تماما ..

والمثل الأعلى للمرأة هو نفس المثل الأعلى للرجل .. فالرجل المثالى اليوم هو الرجل الذى يعمل ، والذى ينشد الحرية .. أو الرجل العامل الحر ..

فلم نعد نحترم الرجل الذى يعيش عالة على غيره أو على الناس ، لم نعد ننظر نظرة الإكبار إلى من يملك أرضا أو بيتا بلا مجهود .. إننا نحترم الرجل الذى يعمل ، نحترم الفقير الذى يعمل ونحترم الغنى الذى يعمل أيضا .. ونحترم أيضا الرجل الذى يحب الحرية ، حرية الفكر والعاطفة .. الحرية لكل الناس ، للأغنياء والفقراء ..

والمرأة المثالية اليوم هي المرأة الحرة العاملة .. المرأة التي تعمل بيدها ، كما يعمل الرجل ، وتشاركه في كل مكان وتقف إلى جواره زميلة ، وصديقة وزوجة وأما وأختا ، إنها المرأة الحرة الفاهمة .. المرأة التي لا تغار على زوجها غيرة جنونية ، لأنها تعلم أن الحياة مليئة بالرجال وبالنساء ، وأنهم جميعا يسودهم التعاون والاختلاط ، وأن زوجها إذا ضحك لامرأة وحنى رأسه ، فهو لا يغازلها ولا يخونها ولكنه يحترم هذه السيدة ، ويحترم كل امرأة أخرى ، ويحترم زوجته أيضا .. والمرأة الحرة هي التي تختار مصيرها ، تختار زوجها ، وتختار أولادها أيضا : لأنها اختارت أباهم أولا .. إنها التي تدخل الحياة الزوجية شريكة بمحض إرادتها واختيارها ، اختيار أساسه الفهم والتعاون . إنها المرأة التي تعمل في البيت وخارج البيت !

ودلت أبحاث هؤلاء العلماء الإنجليز أيضا على أن المرأة الحديثة قد أحست أخيرا أن ميدانها الحقيقى هو البيت وأنها تفضل البقاء فى البيت تعمل فى خدمة أولادها وزوجها ، وتهيئة وسائل الراحة للرجل الكادح والأولاد الصغار .. وأن الرجل يحب اليد الناعمة ، وليست اليد الحشنة التي تشبه يده ، ويحب الصوت الرقيق المتكسر ، ولا يحب صفارة الإندار أو صفارة المصنع ، وأنه يفضل المرأة فى ملابس البيت أو السهرة ، ولا يحبها فى ملابس الدواوين أو المصانع .. وأن الرجال والنساء جميعا يؤمنون بأن التعاون فى البيت هو أعظم من التعاون خارج البيت .

ولكن النتيجة اللامعة التي انتهى إليها هؤلاء العلماء هو أن الحب يكون بعد الزواج .. إنهم يتفاهمون أولا ، ثم يتحابون بعد ذلك .. أو العلاقات الزوجية أولا ، ثم أحلام الخطبة ثانيا . فالتفاهم هو الطريق إلى الحب .. وإن علماء النفس الحديث قد رجعوا إلى حكمة أجدادنا جميعا رحمهم الله فالحب عندهم بعد الزواج وليس قبله .. وإن قانون الحب هو : لقاء فموعد فكلام فسلام فابتسام فنظرة .. فحب !

### كنت أخاف الأطباء

كنت وأنا صغير أتمنى أن أكون طبيبا ... أن ألبس البالطو الابيض وأضع السماعة حول عنقى والمنظار الغليظ على أنفى .. وأمسك ورقة وقلما وأكتب بسرعة أسماء الأدوية التي تتعلق بها آمال الناس . وقد عرفت من أمى أننى عندما كنت طف لا كنت «أمثل » دور الطبيب مع زملائى الأطفال ، وكنت أطلب إليهم أن يناموا على الأرض وأضع عصير الليمون في عيونهم وأفواههم .. والأطفال يصرخون ويبكون .. ولم أفهم في ذلك الوقت لماذا أفضل «لعبة» الطب هذه ، على لعبة الكرة أو لعبة استغماية ..

ولكن عندما كبرت عرفت السبب .. عرفت أن أبى كان مريضا ، وعرفت أن أناسا أشكالهم غريبة مريبة يترددون على بيتنا .. وكنت أسمع الهمس عندما يدخلون وأرى الإشارات الحفية إلى حركاتهم وسكناتهم .. وكنت أرى الطبيب أرى أمى تمد يدها خلسة إلى يد الطبيب .. وكنت أرى الطبيب أو الأطباء يتظاهرون بالحجل والحرج وهم يعدون الفلوس .. ورأيت

الزجاجات الحمراء والبيضاء والسوداء تتزاحم وتتسابق إلى أيدى أبى .. هذا دواء بعد الأكل وذاك قبل الأكل .. وهذا مر وذاك حلو .. وذاك يملأ الجسم بالأشواك والعرق .. وهذا يهز الجسم هزا .. وذاك يهرب منه أبى ويلوذ بالفراش .. وأدوية يشربها أبى وأنا أراه ، وأدوية لا يشربها أمامى .. وسمعت من أمى أن الأطباء لا يعرفون ما يقولون .. ورأيت أمى ترفع يديها إلى السماء وتدعو الله أن يشفى مريضها أو يريحه هو .. أو يريحهما معا .

ولما كبرت عرفت أن الطبيب معذور .. فهو لا يعلم من أمر المريض كل شيء .. وعرفت أن أبي كان لا يتقيد بإرشادات الطبيب .. كان يأكل ويشرب كل شيء يضره .. فإذا زاره الطبيب ولم يجد أثرا للدواء الذي وصفه كتب دواء آخر .. وعرفت أن أبي كان لا يريد أن يعيش طويلا .. فقد شبع من الحياة .. ولم يعد لها طعم على لسانه ولم يعد لها لون في عينيه .. لقد أراد أبي أن يموت .. وعرفت أن أبي كان معذورا ..

وتمنيت أن أكون طبيبا عندما كبرت .. وعرفت عددا كبيرا من الأطباء .. وأشفقت عليهم .. وأشفقت على نفسى أن أكون طبيبا .. فأنا لا أطيق أن أسمع إنسانا يتأوه ، ولا أستطيع أن أرى الدموع فى عينى أحد .. وإننى ضعيف أمام الألم .. وإننى لو كنت طبيبا لهربت من العيادة ، أو رحت أضرب المرضى أو ألقى بنفسى من النافذة .. ورأيت أصدقائى من الأطباء يتحولون إلى مرضى مساكين فى نهاية كل يوم. فبعد أن يفرغ الطبيب من عمله يجلس وحيدا فى عيادته. وماتزال صرخات المرضى تدوى فى أذنيه ، وروائحهم الكريهة فى أنفه ، واحمرار المرض فى عينيه .. ويجلس الطبيب بعد أن يغسل يديه فى الماء المعقم مرهقا يتمنى لو استطاع أن يغسل نفسه فى هذا الماء أيضا ..

ولكنه لا يستطيع . . إنه مريض هو الآخر ، ولكن أين الطبيب ؟ .

وأشفقت على الأطباء .. وحمدت الله أننى لم أصبح طبيبا .. أضع سماعة على صدر كل مريض أنصت إلى الموت وهو يدب فى الأجسام .. تارة فى القلب وتارة فى المعدة .. وأتتبع معركة الدم والجراثيم التى يتعالى لما صراخ المريض وترتفع درجة حرارته .. ثم تقع الهزيمة للدم أو للجراثيم أو للمريض .

ولكن المرض والحوف من المرض وصورة أبى وأمى والزجاجات الطويلة القصيرة والحقن والأموال التى تقاضاها الأطباء من عرق أبى ودموع أمى .. وعصير الليمون في عيون الأطفال وعصير البصل في أفواههم وطفولتي الفقيرة الحزينة . وقصة الفتاة التي أبوها طبيب وأخوها طبيب وخالها طبيب وهي تلميذة بكلية الطب . كل ذلك ما يزال يتردد في نفسي من حين إلى حين .. فأراني أهتز وأرتعد ويتصاعد الدخان إلى رأسي ، ويتحول الدخان إلى سحاب ويتحول السحاب إلى مطر ينزل من عيني ..

وقصة هذه الفتاة .. قصة غريبة .. لم أكن أتصور وأنا تلميذ بالجامعة أن توجد في العالم أسرة من الأطباء .. لقد عرفت تلميذة من كلية الطب .. وعرفت أن أباها طبيب وأن أخاها طبيب وأن خالها طبيب وأن خالها طبيب وأن لها خطيبا هو الآخر طبيب .. وكنت كلما أدرت هذه الحقائق في رأسي ازدادت دهشي . وتصورت أسرة صحيحة سليمة .. أسرة تعرف كل شيء .. تعرف علاج الزكام وعلاج السعال .. والقلب والمعدة .. كل إنسان يعرف كيف ينام بلا تعب ، وكيف يصحو عندما يريد . وماذا يأكل وماذا يشرب .. لا تعب ولا مرض ولا آهة واحدة . . إنه بيت لا يدخله الطبيب .. إنه بيت كله صحة وكله شباب .. ولن يموت بيت لا يدخله الطبيب .. إنه بيت كله صحة وكله شباب .. ولن يموت

فیه أحد .. كما مات أبى ، لن يحار فیه أحد كما حارت أمى ، لن يقف فیه طفل يبكى بلا سبب ، كما بكيت أنا ..

وكنت أنظر إلى هذه الفتاة كأنها من المريخ .. كنت أنظر إلى أصابعها .. فأجدها رفيعة ناعمة وأنظر إلى عينيها ، وأطيل السمع إليها وهي تتكلم .. إنني لست مثلها .. إنها سليلة الأطباء .. إنها سليلة الخالدين .. سليلة الأسرة التي جندت نفسها لمكافحة الموت .

وفي يوم عرفت أن أباها رجل صعيدى محافظ وأنه يعاملها معاملة الحيوانات .. كأنها قط أو كلب أو فأر .. وأنه لا يكاد يراها حتى يمد يده إلى جيبه ويخرج السماعة ويضعها على قلبها ويحمد الله على أن الحب لم يدخل قلبها بعد .. ثم يتجه إلى حقيبته الصغيرة ويخرج منها أنبوبة زجاجية ويحقن ابنته ضد الناس بالخوف والفزع .. ثم يعطيها بعض الحبوب الدينية المخدرة .. وعلمت أن الأب الطبيب قد توج أعماله العظيمة مع ابنته بأن جعلها تتزوج رجلا من الأطباء لا تحبه رغم أنه قريب لها . ونجحت العملية . وانتحرت الفتاة !

وكرهت أن أكون أبا لاحد من الناس وكرهت أن أكون طبيبا .. أشفقت على الفتاة التى لم تعش لتصبح طبيبة كأبيها وأخيها وزوجها ا وأدركت بعد ذلك أن مثل هذا الأب كثيرون .. بعضهم من الأطباء وبعضهم من المدرسين وبعضهم من التجار .. وعرفت أن هذا الأب الذى درس فى أوروبا وأمريكا وقرأ بلغات كثيرة .. ورأى العالم الواسع وهو يتطور بحرية كاملة نحو الأفضل والأجمل .. ما تزال في نفسه جوانب مظلمة ، جوانب لم يعرضها للنور .. ما يزال جبانا لا يستطيع أن يواجه الحياة بشجاعة .. إنه كالسيارة الكاديلاك الفخمة الغالية .. ولكن ما تزال تدلى من عنقه «خمسة وخميسة» أو حجاب به

«شبه وفاسوخة».. فالسيارة هي آخر ما وصل إليه العلم الحديث ، والخمسة والخميسة هي أول ما وصلت إليه الخرافة القديمة ..

وكنت أتطلع إلى الطبيب الذى يمسك حياة أبى بين أصابعه وحياة أمى وأخوتى كلها ويحبسها فى قلمه وورقه .. على أنه إله عظيم ..

وقرأت أن آلهة اليونان كانوا يقتلون وكانوا يسرقون وكانوا كذابين وكانوا يغتصبون النساء والحقوق والأرواح .. وسمعت حكاية عن الأطباء، وأنا تلميذ صغير ، فأيقنت أنهم كآلهة اليونان يكذبون ويسرقون وأن القليلين منهم من ينظر إلى المريض على أنه إنسان ، وأن الكثيرين ينظرون إليه على أنه بقرة أو جاموسة .. فاذا نزع منه رطل أو عشرون رطلاً من اللحم أو من الدم فلن يموت .. فاذا مات ، فإن القضاء والقدر يزاحمان الأطباء في حل أزمة تزايد السكان ..

ورأيت طبيبا جميلا .. جميل الشكل والخلق وغنيا . انفصلت عنه امرأته الجميلة لأنه لا يتحدث إليها إلا في الأمراض والجراثيم والدمامل والعمليات والأربطة .. ودقات القلب والضغط العالى والمنخفض .. وأنها كلما حاولت أن تغير موضوع الكلام عاد الطبيب الجميل إلى الكلام السخيف .. ولم يدر هذا الطبيب ماذا يفعل وقد عاش نصف عمره مع الحشرات والجراثيم ، وكانت أروع ساعات حياته في المشرحة أمام عشرات الجثت الميتة ..

وأدركت أن الطبيب هو الآخر ككل إنسان مخلص في عمل من الأعمال لا يستطيع أن يهرب من مشاكل عمله .. وأنه هو الآخر مخدوع في المرأة فهو يظن أنها هي التي تشارك الرجل همومه ومتاعبه .. إلى آخر هذه العبارات التي اخترعتها المرأة أو اخترعها أنصار المرأة من الأدباء والشعراء .. فلم يعرف هذا الطبيب أن الكلام التافه هو الذي

يريع، وأن المرأة لا تحب الرجل الذى يعمل والذى يحمل فوق رأسه متاعبه إلى البيت وإلى السرير وتحت الغطاء وإلى أحلامه .. ولكنها تحب الرجل المتفرغ لها .. تحب رجلا بلا فكر ولا عمل ولا هموم ..

وكنت أظن أن هذا الطبيب الناجح الجميل الغنى هو الذى يمسك كل مفاتيح السعادة فى الدنيا والجنة فى الآخرة .. ولكن السعادة كانت قد غيرت أبوابها .. فهذه المفاتيح التى يحملها ليست لهذه الأبواب .. ولما كبرت عرفت أنه إنسان مثلى ومثلك .. وأن المشكلة واحدة .. وأن قلب المرأة صعب على أكثر الأطباء جمالا ومالا .. إن هذا القلب يستعصى على الطبيب ، ولكنه ينفتح من تلقاء نفسه للتمرجى أو لأى مريض عابر ..

وكنت واهما وكنت خائفا .. كانت هذه أفكارى وأنا واقف عند قدمى والدى الذى كان يقاوم الموت وحده .. بلا سلاح ولا رجال ولا منال . كتابى فى يدى أستعد للامتحان ، ودموعى هى التى تقلب الصفحات .. ومات أبى ونفدت دموعى وأقفلت الكتاب وعرفت أن الأطباء أناس عاديون ، يمرضون ويموتون فقراء أو أغنياء ، يموتون خادعين ومخدوعين .. وياقون الموت وحدهم ..

وكثير منهم مات وهو يندم على أنه لم يفلح في علاج أولاده وزوجته .. أو أنه لم يتعلم صناعة أخرى ترضى عنها المرأة .. أو يبكى لأنه حرم ابنته الوحيدة حريتها في أن تختار الرجل الذي تريده .. وكثير منهم كان يحس بالموت، وهو يتمشى في جسمه خلية خلية .. وكلما انسحبت الحياة من خلية احتلها الموت .. وقد علمت أن طبيبا وهو على فراش الموت كان يصرخ ويقول : الآن .. أحس بهبوط في القلب .. وتصلب في الشرايين .. والضوء يخفت في عيني .. أطفئت أنوار الصالة .. وأضيئت أنوار المسرح .. وارتفع الستار وظهر الموت .!

ومات هذا الطبيب وهو يذيع حفلة وفاته .. والأسرة كلها تصفق على خدودها وصدورها ..

وحمدت الله على أنبي لم أكن طبيبا !

وسوف أحمده أكثر إذا لم أحتج إلى طبيب .. اللهم اختر لى أية ميتة .. إلا أن أموت أمام وتحت عيني أو يدى طبيب !

# تحت كوبرى اكتنهدات!

رأيت في السينما منظرا قصيرا خاطفا لم يستغرق إلا نصف دقيقة . ورأيت بعده فيلما جميلا . وكنت كن يلبس منظارا أسود قاتما . . فلم أر شيئا . . لقد رأيت منظر العمال في مدينة البندقية بإيطاليا يجففون الشوارع من الماء ، ويسدونها ويرفعون الوحل والحجارة ، استعدادا لموسم الصيف القادم .

كل شوارع البندقية من الماء ، ووسائل الانتقال فيها هي الجندول.. وقد رأيت البندقية في السينما ولم أر جندولا واحدا . لقد رأيت الشارع «المائي» طبعاً الذي يعلوه «كوبرى التنهدات».. وقد سرت في هذا الشارع عشرات المرات وأنا أستمع إلى صاحب الجندول وهو يغني : الحب مرة واحدة .. مرة واحدة .. وسمعته وهو يغني أيضا : آخر مرة رأيتها كانت هنا .. وسمعته وهو يقول : السعيد هنا .. السعيد هنا سعيد في كل مكان !

ومررت تحت کوبری التنهدات ، مررت تحته وحیدا ، ویدی

على قلبى كأننى أضعها على طائر أخشى أن يطير منى . أو كأننى أضعها على آلة موسيقية لا أريد أن يسمع أنغامها أحد .. مررت تحت هذا الكوبرى وأنا لا أحس به ولا أراه ، ومررت تحته وأنا لا أرى شيئا سواه .. ومررت تحته وأنا لا أحس بشيء ، لا بنفسى ولا بالماء ولا بكوبرى التنهدات ولا بالجندول .. وكانت المجاذيف تصفق لى ، بكوبرى التنهدات ولا بالجندول .. وكانت المجاذيف تصفق لى ، عن يمينى وعن شمالى ، وأنا في دهشة منها .. كيف استمعت إلى أنغامى الهامسة ، وأنا أحبسها وراء أصابعى ..

وعلى أحد جانبى هذا الشارع رأيت «قصر الدوقية» وفي أسفل هذا القصر توجد المحكمة الظالمة التى كانت تختفى فيها رؤوس الظالمين ، وكانوا في طريقهم إلى المحكمة يمرون تحت هذا الكوبرى ويتنهدون ويزفرون آخر زفراتهم .. ومات الظالمون والمظلومون ، وتلاشت لزفرات والتنهدات ، ودفن العدل والظلم معا ، ولم يبق إلا ذلك الكوبرى لذى يحمل اسماءهم .. إنه كوبرى التنهدات .

والحياة هي الأخرى حكم .. إنها حكم علينا .. حكم واجب لتنفيذ ، فأنت لا بد أن تعيش ، ولا بد أن تموت ، تموت شابا لامعا ، و شيخا خامدا ، تموت صحيحا ، أو تعيش مريضا .. فنحن محكوم علينا بالحياة .. لأن أحدا لم يسألني قبل أن أولد : هل تريد أن تعيش ؟ على تريد أن تولد لأبوين فقيرين ؟ هل تريد أن تكون مرهف الحس تعذب ؟ هل تريد أن تكون أحدا لم سألني ..

ولو سألوني لقلت : لا أريد .. المغامرة لا أريد! لقد صدر علينا الحكم دون محاكمة ، دون استجواب ..

ثم مررنا جميعا في هذه القنوات المائية ومررنا تحت كويرى

التنهدات وكوبرى الدموع والشقاء الوحدة والهوان .. ثم نفذ فينا حكم الحياة ، وعشنا وبكينا وصرخنا ، ورفعنا أيدينا داعين ، أو لاعنين .. وجففنا دموعنا استعدادا لموسم بلا دموع ، أو كله دموع ..

وإذا سافرت إلى مدينة البندقية وركبت الجندول ومررت تحت كوبرى التنهدات ، فإن صاحب الجندول يسألك :

لماذا لا تطلب من الله شيئا ؟

وتستطيع أن تطلب من الله ما تشاء .. أن تطلب منه السعادة التي حرمت منها ، والحبيبة التي لا تشقى بها ، والمال الذي يستر أهلك من بعدك ، تستطيع أن تطلب منه الراحة التي لا تجدها ، الراحة التي طلبها ألوف من الناس مروا من تحت هذا الجسر واختفت رؤوسهم في ظلمات قصر الدوقية !.

وأشار على صاحب الجندول أن أقف لحظة تحت الكوبرى لكى أعثر على أمنية فى نفسى فأطلب من الله تحقيقها .. وتزاحمت فى نفسى الأمانى .. أيها أترك وأيها أطلب تحقيقها ، وأنظر فى الماء فأرى وجوها حزينة ، وجوها حية ووجوها ماتت .. وأرى أمى وأخوتى ، وأرى همى وشقوتى .. وأمد يدى إلى الماء أمسح هذه الصور ولكنها تبقى ، إنها فى رأسى وليست فى الماء .. وراحت تتحرك فى نفسى أمنية ، وجعلت أديرها يمينا وشمالا فتصعد إلى رأسى وتهبط إلى قلبى ، وتئن فى أذنى ، وتسد أنفى ، وترقص مذبوحة فى حلقى .. وما زلت أضربها وأطردها وأضغطها حتى انفجرت فى عينى .. ونزلت دمعة فى الماء ، تحت كوبرى التنهدات!..

لم أطلب شيئا من أحد ، ولا أنتظر شيئا من أحد ، لقد صدر الحكم ، وهو واجب التنفيذ . . إنه حكم بالأفكار الشاقة المؤبدة ! وصاحب الجندول يطلب إليك في مدينة البندقية أن «تذوق بختك»..

ومعناها أن تضع أصبعك في الماء وأن تطلب من الله أن يحقق أمنيتك .. ثم تضع أصبعك في فمك وتذوق طعم الماء .. فطعم الماء هو طعم بختك في هذه الدنيا ، ولم أمدد أصبعي إلى الماء ، ولا نقلت أصابعي إلى فمي لأنني أعرف أن طعم الماء كطعم الدموع!

كل شيء في مدينة البندقية يولد في الجندول!

الحب يولد فيه ، والخوف والكراهية والحقد والغيرة ... ففى الجندول يلتقى الدائن والمدين ، وصاحب البيت والساكن الفقير ، والزوج الهارب من زوجته ، والزوجة الحائنة لزوجها ، والفتاة المراهقة ، والشيخ الفانى ، والشاب يحمل رأس الشيوخ والشيخ في ملابس الفتيان .. كل ذلك في الجندول . الجوع والحب كلهم في زفة واحدة هي زفة الموت ينقلهم دون خطأ إلى عالم لا يرجع منه أحد .

لقد رأيت الجندول يسير على الماء كأنه هم من الهموم ، ورأيت مجذافه يلطم خدود الماء ، حزينا ، كأنه غراب محطم الجناحين . ورأيت الجندول خفيفا رشيقا ، لا يسير بقوة البخار ولا بقوة الريح ، ولكن بسحر الغناء ، وآمال المحبين ، ورأيت مجذافه يتحسس صدر الماء ، كأنه صدر فتاة جميلة ، فير تعد الماء ، وتستحى الفتاة ، ويخجل الجندول ويضحك المحبون !

رأيت المحبين يمرون تحت كوبرى التنهدات ويفتحون أفواههم ويتنهدون ويلعنون أيام العزوبة وأيام الحرمان ويصيحون آخر صيحة مع صاحب الجندول:

جئنا إلى الحياة .. إلى الحياة .. جئنا إلى السعادة .. إلى الحياة .. جئنا معا .. نموت معا في سعادة .. إلى الحياة إلى الحياة إلى الحياة ..

كل ذلك تحت كوبرى التنهدات .. لم أنس الماء والوحل . لم أنس المجاذيف وهي تؤلب الماضي على الحاضر . إنهم يبحثون في الوحل وتحت الماء عما أبحث عنه فوق الوحل وفوق الماء .. لقد أنشبت أظفارى وأفكارى في الناس، في عقولهم وفي قلوبهم، في كتبهم وفي خطبهم .. في الناس، في الأرض وفي السماء .. ولكنني لم أجد الراحة في شيء أو في أحد أو حتى في البحث عن الراحة!

إنها دمعة واحدة سقطت منى فى شوارع البندقية تحت «كوبرى التنهدات».. وكثيرا ما تساقطت منى دموع ولكنها فى قلبى لم يرها أحد، ولم يذقها أحد، ولم يسمع بها أحد، وكثيرا ما جعلت عقلى منديلا قاسيا أجفف به دموعى ، ولكن دمعة واحدة غلبتنى وكانت حجرا ثقيلا تدلى من رأسى ، كدت أسقط معه تحت كوبرى التنهدات!

### اعرف عدوك

سيكون لك أعداء دائما .. سيكون لك أعداء في البيت وأمام البيت وفي الشارع ، وفي مكان العمل ، وحيث تلهو وتلعب ، وحيث تعبد الله .

ولن تتخلص من أعدائك أبدا .. فالحياة زحام مستمر ، من أولها إلى آخرها .. فأنت تزاحم الآخرين في الطعام والشراب والتنفس ، وفي الحياة وفي الموت .. إذا كان الرجل الذي تكرهه أبا ، ثم تخلصت منه ، تحول أولاده إلى أعداء وإذا تخلصت من الأولاد ، تحول الأقارب إلى أعداء ، وإذا تخلصت من الأولاد ، تحول المعاد ..

وإذا خلوت إلى نفسك .. وسكت العالم كله حولك .. ونام الناس جميعا ، ولم تعد تسمع شيئا سوى دقات قلبك .. فإنك ستسمع صوتا آخر غريبا .. هذا الصوت يملأ جوانب نفسك .. وينتفض مع الدم .. إنه يشبه صوت أمك وصوت زوجتك وصراخ أو لادك وسعال رئيسك في العمل ، ويشبه صوت عسكرى البوليس .. وفيه ملامح صاحب البيت

والبقال والمؤذن والقسيس .. إنه صوت تختلط فيه أجراس الكنائس بآذان الفجر .. صوت غريب ، كأنه صوت عدو يحاسب ويعترض ولا يرحم ..

وكثيرا ما سكت هذا الصوت .. وفضل سياسة العمل على سياسة الكلام .. وراح يدفعك إلى أمور غريبة .. كأنه مندوب عن أعدائك جميعا .. إنه يدفعك إلى المرض وإلى البطالة وإلى الدمار وإلى الموت .. أهذا صوت صديق ؟ أبدا ! أهذا صوت عدو ؟ نعم .. ولكن هذا العدو يسكن معك في نفس هذا البيت من دمك ولحمك .. إن هذا العدو تحمله معك كما تحمل الأم طفلها الصغير .. إنه يرضع شجاعتك ، ويأكل آمالك وينفق من حياتك .. إنه العدو الداخلي .. الذي يطعنك من الحلف ومن الداخل . إنه اللاي عطم قواتك وهي تزحف في كفاحها من أجل الحياة ، مع أناس كلهم أعداء لك ، ليس بينهم صديق واحد .. كلهم في زحام .. كلهم تاجر يبيع ويشترى .. كلهم يريد واحد .. كلهم في زحام .. كلهم يالقي بالوحل والأشواك في طريقك حتى يقوتك القطار ، وتقفل السوق أبوابها .. هذا العدو هو في نفسك أنه غريزة الانتحار ، إنه غريزة الموت إنه أنت .. إنه أنت الذي تريد الفشل .. والانهيار .. والقعود .. والمزية .. والاستسلام . والموت !

وإلا فكيف تفسر لى حالة من يظل نائما في المستشفى أو في البيت ويزوره الطبيب يوما بعد يوم. ويصف له حقنا ودواء ويطلب إليه أن يحرص على تناولها جميعا . ويخرج الطبيب . ثم يعود في اليوم التالى . فيجد صحة المريض قد تناقصت ، كما تناقصت الزجاجات والحقن . كأن صحته والدواء على موعد في جوف الأرض . ينقص الدواء وتهبط الصحة ، ماذا حدث ؟ إن المريض لا يريد أن يشرب الدواء ، إنه لا

يريد الحقن ، إنه لا يريد الصحة .. إنه يريد البقاء في الفراش .. كيف نفسر هذا ؟

إن المريض لا يريد أن يصحو ، لا يريد أن ينهض من فراشه لاذا ؟ لأن هناك قوة داخلية تتحكم في حياته .. إن هناك حاكما طاغيا قد أمره أن يلزم الفراش .. أن يلزم المرض .. وأن يلقى الدواء في الأرض.. إن هذا الطاغية هو «غريزة الموت».. هو «إرادة الانتحار» .. إذن يجب أن يعاون الموت على مهمته !

\* \* \*

ثم كيف تفسر حال المرأة أو الرجل الذي يخرج من بيته في ساعة مبكرة من الليل ويذهب إلى البار أو الخمارة يملأ جوفه بالخمر .. والخمر هي «النار السائلة»؟ إنها الكحول الذي يملأ معدتك ويتسرب إلى الكبد. إنه يطهر المعدة ويجعلها على استعداد للإصابة بأية قرحة والكحول هو الذي يوجع الكبد وينفخه ويملأ به البطن . إنه الكحول الذي يختلط بالدم ويطير معه ، وهو الذي يعصر الجيوب والقلوب ، ثم كيف نفسر أن تبقى هذا المرأة أو هذا الرجل ساعات وساعات يشرب ويشرب ويهذي ويهدر كرامته وإنسانيته ثم يتساقط في الطريق أو على باب البيت أو في البيت ، أو يرتمي على الفراش فاقد الوعي والكرامة والمال والعطف ، عطف زوجه وأو لاده وجيرانه والناس ، ويعود كل يوم إلى نفس المكان وتكرر نفس القصة ويترامي في الطريق كأنه رماد ، أو

ويعلن بعد ذلك أنه لن يعود ، وأنه لن يستسلم إلى هذا المارد الذى يتربع فى جسمه وفى قلبه ويحتل عقله ، ويضرب يده فى الحائط ، ويضرب رأسه بيده ، وفجأة يتغير الوضع ، كأن هذه الضربات هى

الدق المعروف على المسرح، فيرتفع الستار، وتضاء أنوار البار ويقف هذا الرجل من جديد وفي يده زجاجة خمر وعلى وجهه ابتسامة عريضة على شفتيه، وقهقهة عالية في معدته وهراء في كبده، ماذا تسمى الرجل الذي يعرف هذا كله، ويعلم تماما أن هذا يدمى معدته ويكوى كبده، ويعلم أن الإسراف في الشراب وفي التدخين كل ذلك يبنى أوكارا للموت سوداء دامية. ماذا تسمى هذا العجز عن المقاومة ؟

لا شيء إلا أن هذه إرادة قوية طغت على كل إرادة أخرى . إنها إرادة الموت . . إنها الرغبة في الانتحار . إنها ، التسليم بلا قيد ولا شرط لعدو متغطرس قد سيطر عليه من الداخل . . إنه قد احتل مرافقه العامة ، وقطع كل وسائل الاتصال بينه وبين الناس حوله . . إنها أوامر العدو صريحة وتتلخص في كلمات : أيها الرجل ، احمل زجاجتك واتبعني !

\* \* \*

وماذا تسمى من يمتتع عن الطعام ويكتفى بالماء والليمون أو بالعيش والملح ومن يغمض عينيه عن جمال الدنيا ، ماذا تسمى من يصوم تماما ؟ ماذا تسمى من يعلن الصوم الكامل ؟ من يقفل العينين ، فلا يرى جميلا أو قبيحا ، ومن يسد الأذنين فلا يسمع نغما أو نشازا ، ومن يطبق فمه إلا عن الطعام الجاف الحشن ؟ ماذا تسمى إنسانا قويا جميلا ، رجلا أو امرأة ، يتحول عن الدنيا ، عن الحياة عن الناس ، إلى الصحراء الجافة ، فوق الرمال وتحت الصخور؟ ماذا تسمى هذا الذي فضل الدير على البيوت الآدمية والذي اختار السجن بيديه ، وعاش في الفضاء الواسع ، ثم البيوت الآدمية والذي اختار السجن بيديه ، وعاش في الفضاء الواسع ، ثم ماذا تسمى من ملأ أذنيه بالقطن ، وعصب عينيه بالقطن ؟ ماذا تسمى كائنا إنسانيا تحول إلى كيس من القطن ، وأصبحت أفكاره تسمى كائنا إنسانيا تحول إلى كيس من القطن ، وأوراق أفكاره ؟

أهذا إنسان يريد أن يعيش؟ والحياة هي مع الناس وبالناس، وفي صراع مع الناس .. الحياة كفاح بل حرب مستمرة بين أناس قد اخفوا سلاحهم تحت ملابسهم ..

إنه هارب من نفسه ، هارب من الحضارة إلى الصحراء ، هارب من الإنسانية إلى الحيوانية ، من الواقع إلى الوهم .. هارب من الحياة إلى الموت ..

\* \* \*

إنه الإنسان عدو نفسه . إن العدو ليس بعيدا ، بل في داخلك .. إنه هو الذي يحطم زجاجات الدواء ، ويفتح زجاجات الحمر ويشعل سيجارك ، ويفرغ جيبك ، ويدفعك بين السيارات ، ويوقفك على سلم الترام .

فكما أن هناك رغبة في الحياة وفي الكفاح وفي الانتصار والبقاء ، فهناك رغبة أخرى في الموت والاستسلام والهزيمة والموت ..

إنها حرب حولك . وحرب في داخلك ..

وكل شيء في حرب .. الإنسان في حرب مع الطبيعة ، إنه يقاوم البحر ويقاوم الريح ويقاوم الجراثيم ويقاوم الجوع .. والإنسان عدو لنفسه كذلك ، إنه يبنى المدن الجميلة ثم يحطمها بالقنابل ، إنه يفتح بيوت الحضارة ويبنى المستشفيات ويفتح المدارس والنوادي الرياضية ويملأ بالصحة والأمل نفوس أبنائه الشبان، ثم يدفعهم جميعا إلى ميدان القتال فتأكلهم النيران واحدا واحدا ..

الحياة زحام وحرب دائمة ..

وتصبح هذه المعركة خاسرة إذا تسلل العدو إلى داخلك وراح يحطمك

دون أن تدرى .. أنك عدو نفسك .. آنك تشهر سلاحك في وجه نفسك .. احترس من نفسك ففيها يكمن أعدى الأعداء ، وأقوى الأقوياء ، إن نفسك هي الصديق الذي يجب أن تحتمي منه ، فإذا انقلب عدوا كان أقسى أعدائك جميعا .. إنه يعرف كل مواطن قوتك وضعفك ..

سيكون لك أعداء دائما .. حولك وفيك ..

إياك أن تسحق رأسك بيدك ، ثم تحشر رأسك في قلبك ، وتدخل قلبك في معدتك ، وتدفع معدتك في رجليك ، فتصبح كرة يضربها الموت بقدمك أنت ، أى بدمك ولحمك ، فالعدو في داخلك .. وإن لم يجد قدمك ، ضربك بأى قدم أخرى !

## شهر واحد ..

تذكرت صديقا قديما أمس ، لسبب لا أعرفه .. إنه لم يمت ولكن الله لم يرحمه من حماته و زوجته و بعض عاداته التي تعلمها بعد الزواج ، عرفته قبل الزواج ، وعرفته بعد الزواج ، والتقيت به بعد أن أنجب ثلاثة أولاد ، وفرقت بيننا الحياة فهو في المنصورة ، وأنا بقيت هنا في القاهرة .

تذكرته يوم جاء إلى ، قبل زواجه بشهر واحد سعيدا مرحا يكاد الدم في وجهه يضيء ، ولم يكد يراني حتى قال : اسكت اسكت الحمد لله ، ربنا أكرمني ، كيف كنت أجد فتاة مثل نوال ، أين ؟ ومن التي ترضى بي ؟ يا شيخ ، هذا توفيق من عند الله ! أمي كانت تصلى وتدعو الله من أجلى ، ألف رحمة تنزل عليها ، لقد ماتت وهي راضية ، كم مرة دعت ربنا أن يرزقني ببنت الحلال ، الحمد لله ، أنت رأيتها أمس ؟ ما رأيك ؟

فقلت : جميلة يا لطفى . عيناها فيهما صفاء وشعرها ذهبي وأنفها

دقيق . وشفتاها متفتحتان .. وصوتها كله أنوثة .. كيف عثرت عليها يا ابن الشياطين ؟ عندك حظ !

فيقول: ألم أقل لك إنها دعوات الأم الصالحة .. تصور أمس ، كنا نجلس معاً في جروبي .. آه! الحمد لله ربنا سترها. الحمد لله وإذا بست فايزة .

فايزة ؟ من هي فايزة ؟

- ــ التي تعمل معي في المكتب .
- \_ يقطعها ! أما تزال على قيد الحياة ؟ يا أخى هذه البنت ..
- ــ اسمع .. ولم تكد ستنا فايزة تحييني حتى احمر وجهي و ..
  - \_ كويسة ! ومن أين يجيء الدم إلى وجهك ؟

- فى مثل هذه اللحظات .. يجئ الدم والنار إلى وجهى ورأسى وعينى .. يا شيخ هذا ستر من عند الله .. لا أعرف لماذا طلبت من فايزة أن تجلس معنا .. ولكن خطيبتى نوال كانت ستجن . كلمة من هنا وكلمة من هناك وابتسامة ونكتة .. حتى أيقنت نوال أن هذه الفايزة ليست صديقة وإنما هى زميلة فى العمل . هل تعرف ماذا حدث بعد ذلك ؟

\_ ماذا ؟

\_ يا شيخ هذا ستر من عند الله . هذا دعاء الأمهات . عندما ركبنا التاكسى فى الطريق إلى بيت خطيبتى .. خطيبتى نوال . ربنا يطول عمرها .. هل تعرف ماذا حدث ؟.. راحت تبكى وتمسك أصابع يدى وتقبلها وتبكى وتقول لولا أننى أحبك ما كنت أغار عليك .. لا تغضب منى .. تصور هذا يحدث معى أنا . هذا فضل من الله .. أجىء بمثل نوال من أين ؟

۔ یا سیدی ألف مبروك .. بالهنا والشفا .. یعنی أنت سعید .. عال عال !

سعيد جدا .. أسعد إنسان في العالم .. أنا لا بد أن أمسك الحشب بل جميع الأخشاب التي في الدنيا كلها .. ليس بعد ذلك شيء . ماذا تريد من الزوجة أكثر من أنها تحبك ، وتنتظر مجيئك بالثانية ، لقد جعلتني أمتنع عن التدخين وعن ارتياد الكباريهات والمقاهي ولعب الطاولة والذهاب إلى ميدان السباق .. الفلوس توافرت ، والصحة تحسنت ، والقلب انشرح والبال ارتاح ، كل شيء عال .. لولا ..

- ــ لولا ماذا ؟ الحقني يا صديقي !
  - \_ لولا حكاية الوالد ..
    - \_ والدك ؟

— والدها هي .. يا أخى هذا الرجل كارثة من السماء نزلت فوق رأس هذه البنت ، وفوق رأسي أنا ؟ .. يا أخى إنه يعد خطواتي ، ويحسب أنفاسي ، إذا ضحكت معها قال : هذا لا يليق .. إذا أنا أمسكت ذراعها ونحن في الطريق قال : فضيحة ، ماذا يقول الناس ! وإذا أنا تأخرت في السينما قال : الدنيا خربت .. القيامة ستقوم حالا .. كيف أبقى معها حتى الساعة العاشرة والنصف .. بأى حق ، إنني لست زوجها .. ومن الذي يجيز هذه التقاليع .. أي شرع أي دين ؟ هذا رجل حيوان .

\_ اعقل! اعقل! صبرك بالله .. لن يستغرق هذا وقتا طويلا: قل لى كيف حال أمها معك ؟

- أمها يا أستاذ هذه بلسم مرهم لكل جرح .. كلامها جميل وقلبها كالساعة السويسرية .. تسمع دقاته صافية عندما أقترب منها ..

والله يا أخى صوتها كصوت المرحومة والدتى .. هذا توفيق من عند الله .

- -- صبرك يا عزيزى صبرك . ربنا يهدى لك أمها .
  - \_ هاديها وعال جدا ..
  - ــ يعنى أنت سعيد ؟ ربنا يتمم بخير ..
  - وربنا يتمم بخير وانتهى شهر العسل والنحل!

\* \* \*

وانتقل صديقى مع عروسه إلى الإسكندرية ليعيشا معا ويحققا الأحلام الذهبية في الشهر الحالد. الشهر الأول الذي لا ينساه المتزوجون.. ويختار العروسان حجرة في لوكاندة تطل على البحر..

وفي الصباح من أي يوم يدور هذا الحوار:

هي - الجو جميل يا لطفي .. تشرب قهوة !

هو - أنت أجمل!

هي ــ أشكرك!

هو — ماذا تقولين ؟ أهذا شيء أستحق عليه الشكر .. والله أنت أجمل من أى شيء .. أجمل من السماء ، السماء ليست فيها زرقة عينيك الصافيتين .. فزرقة السماء بلا معنى .. وهذا الورد في البلكونة أين أوراقه من شفتيك ، وأوراق الشجر وقد بعثرها النسيم ، أين هي من شعرك .. من الذي يقاوم فتاة سمراء طويلة لها عيناك وشفتاك وشعرك المتدلى على وجهك ، لا أحد .. وإذا كانت هذه الفتاة تحبه ، فسيكون ولهان وسيكون اسمه لطفي ؟

هى - لطفى أرجوك! كفى أحلاما .. إلى متى تظل حالما هكذا؟ هو - تقولين إلى متى!.. أنا لا أريد أن أصحو.. إنني رفضت القهوة مع أنها من يديك ، لآنني لا أريد أن أصحو .. أريد أن أظل حالما فأراك جميلة فاتنة .

هي \_ ولكنني أريد أن تقول عني جميلة وأنت في يقظتك لأن كلام النائمين وهم ..

ويسمع دق على باب الحجرة .. إنه جرسون اللوكاندة ويقول : صباح الحير يا افندم ! حضرتك تريد أن تتغدى هنا ؟

فيقول وهو ينظر لعروسه : لا .. نشكرك .. في الحارج .. الجحو جميل اليوم .

وينظر إلى زوجته بعد أن أقفل الجرسون الباب وراءه ويقول: \_ أين نتغدى اليوم ؟

هى ــ فى أى مكان يعجبك .. فى أول مكان تقابلنا فيه خلسة .. فاكر ؟

هو ــ وهل أنساه أبدا .. من كان يتصور أننا كنا سنتزوج . لقد كنت أداعبك ولم يكن عندى أمل .. ولا عند أى أحد من أقاربنا .. هل تذكرين ما قالته خالتك دولت .. ألم تكن تعلن من وقت لآخر .. أن هذا الزواج لن يتم .. أعوذ بالله من صوتها وعينيها ودخلتها .. دخلتها سودة . وبينى وبينك حتى بابا هو الآخر كان يريد أن يرجىء زواجنا إلى العام القادم . يا ساتر يا رب . لم يكن أحد في صفنا أبدا .

هى ــ ماما كانت تقول دائما لا تهتمى . . ربنا ينصرنا عليهم كلهم وربنا نصرنا . . أوه . . حكايات طويلة . . الحمد لله !

هو \_ شكلك جميل وأنت تتنهدين هكذا!

هي ــ والله فكرتني .. لا بد أن نمر على المصوراتي .. ونبعث صورة

لماما وصورة لخالتي عايدة وصورة لسميرة واعتدال وجمالات أعز صديقاتي . اسمع يا لطفي أنا عندى فكرة .. هل تتذكر صورتي وأنا مع بنت المصوراتي .. إنها طفلة جميلة .. ما رأيك لو أرسلنا هذه الصورة لبابا وكتبنا عليها : مع تحيات نوال ولطفي و بنتنا الصغيرة توتو ..

هو ـ غير موافق .. أنا أريد ولدا .

هي ــ وأنا أريد بنتا .

هو ــ ولد !

هي \_ بنت ؟

هو ــ إذن ترجع البنت لأهلها ولا داعي للصورة !

وإنتهى الشهر الأول من الزواج وهو شهر العسل من غير محل .

\* \* \*

وبعد ذلك لقيته في المنصورة وكان الله قد رزقه بولده الثالث منذ شهر واحد ..

ولا يكاد يرانى حتى يقول: اسمع إذا كان لك عدو فانصحه بالزواج.. هذه عيشة زفت قطران عيشة كلاب.. من أين يجيء الإنسان بالفلوس.. السجائر والقهوة والمواصلات والحادمة والمرضعة والدكتور والكراوية وبودرة التلك .. وإيجار البيت والجزار والبقال والدوخة التي لا أفيق منها أبدا .. وحماتي ربنا يقطع لسانها ويكسر رجلها ويقصف عمرها .. سكوتها حزن وقعدتها غم!

فأقول له: الله ؟ حضرتك كنت تظن أن الحياة الزوجية ورد من غير شوك .. هذه مسئولية ضخمة يا أستاذ .. أبواب مفتوحة لا تستريح إذا سددتها ولا تستريح إذا أقفلتها .. أبواب لا نهاية لها ..

- حكاية غريبة .. أيام زمان أين ذهبت ؟ كنت أظن أن الإنسان عندما يتزوج ينقل المشاكل من فوق رأسه ويضعها تحت رجليه ، أما الآن ، فأنا أنقل كل ما تحت رجلي وأضعه فوق رأسي .. أين : مع السلامة وأين الحمد لله على السلامة ؟ وأين : ألف سلامة ؟
  - \_ يا رجل اترك هذه القصة .. ما هذا الذي في يديك ؟
    - ـ زجاجة ويسكى !
      - لا ! معقول ؟
- لا والله زجاجة فنيك .. يا أخى رائحة هذا البيت كريهة جدا .. كأنها رائحة خنازير .. يا أخى كرهت البيت .. كرهت أبوابه ونوافذه وسكانه و رائحته وشرابه .. لقد أصبح المقهى عندى هو المكان الوحيد .. هو الملجأ .. ملجأ الهاربين من أى شيء .. سبحان مغير الأحوال .. من كان يتصور أننى سأشكو همومى لأحد وأضع يدى اليسرى على من كان يتصور أننى سأشكو همومى لأحد وأضع يدى اليسرى على خدى ، ويدى اليمنى على قلبى أو جيبى .. والله نسيت أين قلبى وأين جيبى !
- ولا يهمك ! كلنا لها ! أنت متصور أن «شقاوة» أيام زمان ستستمر إلى الأبد .. أنت أكلت أجمل أكل وشربت أجمل شرب وقمت برحلات وعرفت عشرات الفتيات .. وبعد هذه الأكلة الدسمة ألا تحتاج إلى شربة زيت ؟! اشرب يا عم ! اشرب وقل ربنا يطول عمر الدكتور !
  - ـــ من هو الدكتور ؟
- ــ الذى وصف لك الزواج كحل للشقاء والشقاوة .. اشرب بالهنا والشفا ..
  - أنا شربت أكثر من اللازم!

ــ أسمع يا جرسون هات اثنين قهوة مظبوط!

- لا أنا هات لى قهوة سادة .. وهات الطاولة وإذا سأل أحد فى التليفون فأنا غير موجود .. أنت عارف الأصوات .. صوت الحادمة وصوت حماتى .. هات يا سيدى هات .. يجب أن يلعب الإنسان الطاولة قبل أن تلعب الدنيا به الكرة .. العب .. ربنا خلق المقهى لأمثالنا من الهاربين .. الرزق بيد الله والسعادة بيد الله ! ماذا يعمل الإنسان ؟ لا أمل!

وانتهى الشهر الأول بعد الولد الثالث . وبهذا الشهر ابتدأت شهور النحل من غير عسل !

### وصيت و لعنت

#### هذه قصة من بلاد الصين!

كان فتى جميلا «قويا»، وكان أمنية لكل فتاة ، فهو طويل القامة ، طويل الشارب ، ورث عن أبيه مالا وأرضاً وبيتا . وقبل أن تموت أمه نصحته قائلة : اسمع يا ولدى ! لا تتزوج فتاة من أقاربك . فإن الأقارب لا يرحمون ، ولا يحبون وإنما يحسدون ولا يشكرون ولا يخلصون . إنها تعرف أباك وعيوبه ، وتعرف أمك وضعفها ، وتعرفك صغيرا ، وتعرفك كبيرا . فأنت لست جديدا عليها . والمرأة تبحث عن رجل مجهول ، تبحث عن طباعه وأخلاقه ، وتفرح إذا اهتدت إلى شيء جديد . فإذا عرفت الرجل المجهول أحبته . فأنت لا تروق قريباتك . . فإذا تزوجتك واحدة منهن فلكي تعرف رجلا آخر ، صدقني يا ولدى . وإذا تزوجت قريبة لك ثم خانتك مع رجل آخر ، فلا تسخط على المرأة فكل القريبات كذلك ولكن تذكر أنني نصحتك !

وقالت له : لا تتزوج غنية ، فإن المرأة الغنية تظن أنها قد اشترتك

بمالها . والحب والوفاء ، يا ولدى لا يشتريان بمال . وإنما تزوج فقيرة تفرح بك وتشكر الله على هديته لها . وقالت له : وإذا أحببت امرأة كانت زوجة لرجل من قبلك فلا تكن قاسيا عليها ، فربما كانت هى سيدة طيبة وكان زوجها شريرا . وربما أتعسها الحظ مع الزوج الأول ، ويشاء أن يعتذر لها ، فيسعدها معك أنت . والمرأة التي جربت التعاسة الزوجية تتمنى حياة أحسن . وهي تحرص عليك أكثر من حرصها على أي شيء آخر ! وإذا أصابك مكروه يا ولدى ، فتذكر أنني نصحتك !

\* \* \*

وجلس الفتى يفكر فى وحدته وفى وحشة البيت ، فقد كانت أمه تملأ عينيه وأذنيه وقلبه . وإنها تركت كل شىء خرابا .. وأخذ يتذكر فتيات القرية ويستعرضهن واحدة واحدة .. بنت الصياد وبنت شيخ البلد وبنت القسيس .. كلهن جميلات ولكن كلهن قريباته .

وراح يسائل نفسه: لماذا لم يكن له أخ أو أخت ؟ لماذا لم تترك أمه خادمة واحدة في هذا البيت الكبير .. لماذا تمتلىء بيوت الناس جميعا بالدفء والشاى والدخان ويظل هو وحده يحرس المقاعد والأطباق ، والملاعق ويطعم كلبه الصغير . وهذا المال الذي تركه أبوه ، والأرض التي ورثها عن أمه .. لماذا لا يسعدانه ؟ لماذا لا يجيء أقار به لمواساته فقد ماتت أمه من عشرين عاما ، ولكن أحدا لم يطرق بابه ، يجفف دمعته ويخفف لوعته ، ويؤنس وحدته ..

لقد أوصت أمه أقاربه جميعا أن يتركوه وحده أربعين يوما ، يتدبر أمره ويعرف أين يضع رأسه وأين يضع رجليه .. ولكن أمه كانت تعتقد أن رأس الرجال كالسماء كلما تلبدت بالسحب ، أصبح المطر قريبا ، ولا يكاد ينزل المطر حتى تطلع الشمس وتصبح الحياة بهيجة رائعة ..

لقد كانت أمه سيدة شديدة الذكاء ، كثيرة التجارب .!

ويبدو أن أمه كانت بعيدة النظر . فقد اتخذ ابنها قرارا سريعا .. لقد قرر أن يتزوج من أول امرأة يلقاها في الطريق .

وأمسك وصية أمه وراح يقرأها من جديد ويقبلها ، ثم يضع حذاءها فوق رأسه ويدعوها أن تهديه إلى زوجة صالحة ، تملأ البيت والقلب ..

واتجه إلى الباب وأمسك المفتاح في يده .. ولم يكد الباب ينفتح حتى برزت له فتاة في العشرين من عمرها .. وقبل أن تفتح فمها ، أشار إليها أن تدخل ، ثم أشار إلى الحمام، وطلب إليها أن تغتسل وأن تبدل ملابسها .. ولم تفهم الفتاة شيئا ..

و بعد يومين كانت زوجة له .

لقد وعد أن يتزوج أول فتاة يراها .. إنه لم يسألها : من تكون ومن يكون أبوها أو أمها أو أهلها أو أصلها أو بلدها .. إنها فقيرة وطيبة .. وغريبة عن القرية .. والغرباء أوفياء ، كما تقول أمه ..

وبعد أن مضى على زواجهما أربعون يوما .. جلس إليها يلاطفها ويتحدث معها ، ولكنه أحس أن هناك شيئا يبعده عنها ، شيئا لم يعرفه، وقرر أن يسأل قسيس القرية أو طبيبها أو أحد حكمائها .

وكان كلما ازداد به القلق أصيب «بالسرحان» فلا يسمع ما تقول زوجته ولا يراها ، وإنما يظل هكذا ساعة أو ساعتين وتروح زوجته تقول له : أنت ! هل تسمع ما أقول ، ما الذي أصابك ؟ إنني أتحدث إليك منذ ساعة وأنت لا تسمعني .

ويصمحو من هذه الغيبوبة ويقول: إنما كنت أفكر في أمى! فترد عليه الزوجة في عبارة جافة خشنة، وقد عرفت الآن طيبته ووداعة خلقه وتقول: إنهم يقولون إنك شبيه بأمك، فهى الأخرى كانت تصاب بهذا السرحان!

فيفول لها: ومن قال لك؟

تقول: الناس هنا!

ولكنه لا يسمعها وهي تقول : منذ وقت طويل . . عندما كنت صغيرة ألعب في شوارع هذه القرية .

وتعاوده الغيبوبة ..

والرجل عندما يحلم وهو مفتوح العينين ، فهو هارب مما يرى ومما يسمع .. والأزواج أقدر الناس على الهرب ، لأنهم لا يستطيعون أن يواجهوا مشاكلهم .. وكل زوجة تعرف هذه الحقيقة .. وتعرف أن زوجها عندما «يسرح» إنما هو نوع من الهرب منها ومن كلامها وأفكارها وصوتها وشكلها ..

ويستغرق الفتى فى أحلامه .. ويخيل إليه أنه يسير فى طريق طويل وأن الأشجار قد وقفت تميل بأغصانها كأنها مجموعة من الشحاذين مدوا أيديهم .. والرياح تدفعه ، والأمطار تضربه ، وقدماه تنطلقان إلى ربوة عالية ، وتلامس يده الباب فتطلع سيدة عجوز تشير إليه أن يدخل وأن يغير ملابسه فإن هذا البيت هو بيت أحد الملائكة ، وإن هذا الملاك ينتظره وقد أعد له حصانا أبيض ينتظره كذلك منذ أيام.. وبعد ودهش الفتى لما رأى ولما سمع .. ووجد أمامه حصانا أبيض .. وبعد لحظات اغتسل وأبدل ملابسه ثم ركب الحصان . وقالت له العجوز : إذا اردت شيئا فلا تحدين الحصان إلا بعد أن تعلو فوق السحاب .. ونذا كر أعداءك جميعا ومزق شعر الحصان، وإذا أردت أن تتذكر أصدقاءك وأحب الناس إليك فانظر إلى النجمة الحمراء فى السماء ..

وانطلق الحصان ، وارتفع فوق السحاب ، وتذكر الفتى عمدة القرية وابنته السليطة اللسان .. وجذب شعر الحصان ، فنزلت الأمطار وأغرقت بيت العمدة وأخذ يسمع صراخ ابنته وهى تطلب النجدة .. ونظر إلى النجمة الحمراء وتذكر أمه فظهرت له في ملابسها السوداء ووجها العابس وقالت له : يا ولدى ! ألم أنصحك ؟ ألم أقل لك لا تتزوج إحدى قريباتك ؟

وبادرها ابنها قائلا: ولكنها غريبة .. لقد جاءت تطلب طعاما وشرابا .. جاءت بعد أن أقسمت أمام الله أن أتزوج أول فتاة ألقاها على الطريق ..

وقالت الأم: ما زلت صغيرا .. إنها ابنة خالتك .. وهذه حيلة انطلت عليك .. إنها ككل فتاة تريد أن تتزوج فتى غنيا ، مات أبوه وماتت أمه .. ماذا تعجز عنه الفتاة إذا أرادت أن تتزوج ؟ لا شيء لا شيء له لقد تشاجرت مع خالتك منذ عشرات السنين فهاجرت من هذه القرية وعاشت في مكان بعيد ، ولما علمت بوفاتي أرسلت ابنتها تحتال عليك وتدخل البيت وتصبح في مكاني من حياتك وبيتك وقلبك . . عليك وتدخل البيت وتصبح في مكاني من حياتك وبيتك وقلبك . . ألم تسمعها وهي تروى لك أنك تشبهني فيما تصاب به من غيبوبة .. ألم تسمعها وهي تروى لك قصة طفولتها في هذه القرية .. وأنتما صغيران ؟!

وصرخ الفتى وهو يبكى : يا أماه ! لم أعرف ذلك ! لم أعرف أن هذه البحاحدة الكاذبة . ابنة خالتى . لقد ظننتها شحاذة تسألنى طعاما أو شرابا أو مأوى !

وأخذ يجذب شعر الحصان ، والشعر يتمزق في يديه والأمطار تنزل غزيرة ويغرق البيت بما فيه وزوجته وكلبه ، ولكن حذاء أمه يطفو كما لو كان زورقا صغيرا . . ويسمع صراخا يقول له : أنت ! أنت ! لماذا

لا تسمعنى ! إن الحساء يكاد يحرق رجلك أنت أيها المجنون .. إن أمك قد قتلت أباك هكذا .. ماذا أصابك .؟ تكاد تخنقني !

وتقول القصة .. إنه عندما فتح عينيه ونظر إلى البخار يتصاعد من الحساء الساخن .. أخذ يحلم بالحصان الأبيض الذى ينقذه من قريبة قاسية جاحدة تعرف عيوب أمه ، ومأساة أبيه . وخيل إليه أنه يمسك شعره ويجذبه والمطر ينزل غزيرا .. وأنه يسمع صراخ زوجته .

\* \* \*

وأفاق من غيبوبته فوجد زوجته جثة هامدة وقد أحرق الحساء وجهها وأحرقت النار صدرها ويديها .. ورأى أهل القرية جميعا قد أحاطوا به، ورأى أم زوجته ميتة هي الأخرى بعد ما رأت نهاية ابنتها .

وبعد أيام أغرقت الأمطار كل القرية ، أغرقت الفتى وحذاء أمه ، أما وصية أمه ، فقد تحولت إلى طائر يرفرف بجناحيه ويبكى في الليل .. قائلا : اللعنة لمن يعصى أمه !

#### فتاة من دمشق

جلسنا معا إلى منضدة صغيرة .. نحن الآن في مدينة دمشق أمام المعرض الدولي .. كل شيء حولنا ضوضاء وأضواء وآلات وأقمشة وأناس يروحون و يجيئون من سوريا ومن لبنان ومن العراق ومن الأردن ومن مصر ملابسهم غريبة و وجوههم عربية بيضاء وسمراء .. والنهر الصغير وراءنا يمشي بين الأحجار في هدوء وتواضع وذلة كأنه فتاة عذراء تخرج إلى الشارع لأول مرة .. أو كأنه شاب تقدم لحطبة فتاة فرفض أهلها .. والأنوار كلها تسبح على صفحة النهر الصغير .. أو كأن النهر يسبح فوقها أو كأنه ذيل فستان زفاف كله من الترتر والحرز .. كل شيء حولنا ضوضاء من النور والموسيقي والزحام ..

ونحن وحدنا جلسنا صامتين لا نسمع شيئاً ..

لم أكن في حاجة إلى مجهود كبير لكى أطلب إليها أن تقول من هي ؛ ولم تكن هي في حاجة إلى أن أقول لها من أنا ..
كل ذلك تم علنا أمام الناس وفي لحظات .

اسمها هيفاء .. من بلد صغير بعيد عن دمشق .. جاءت تزور المعرض .. إنها لا ترى شيئا في المعرض ، ولا تجد المتعة في شيء .. وإنما هي جاءت لتمشي على قدميها وتسير فلا يراها أحد ولا يحس بها أحد .. جاءت لتستمتع بالغربة . بالبعد عن كلام الناس وعيونهم وعن الخوف والفزع ..

تقدم لحطبتها أحد أقاربها فرفضت .

سألتها: لماذا رفضت ؟

قالت : ولماذا أقبله . إنني لا أحبه ولم أحب أحداً في حياتي .. ولا أدرى لماذا يتزوج الناس .. لم أعرف .. لم أفهم .

فقلت لها: لا تعرفين ؟ لا تفهمين . مش معقول طبعا . أنت في التاسعة عشرة من عمرك .. وتقرئين وتكتبين وتحسين.. ولك خيال وأحلام وساعات من الوحدة والعزلة .. وأرى في عينيك آثار الدموع .. وعلى شفتيك آثار أسنانك .. وفيك حياة وذكاء وجمال .. وكل ذلك لا يدل على شيء ؟ ..

قالت: معك حق .. وكلامى هذا يحتاج إلى تفسير طويل سأقوله لك .. بصراحة . إننى لا أخافك ولا أخاف من رأيك ولا من حكمك على فتاة غريبة مثلى .. أنت لا تعرف من هى ولا من أين جاءت ولا لماذا تجلس إليك .. سأقول لك قصة حياتى وحياة كثيرات مثلى .. لا فى سوريا وحدها ولكن فى بلاد كثيرة من بينها مصر أيضا .

واعتدلت في جلستها .. وأدارت وجهها إلى .. فأصبحت صورة باهتة حالمة تتحرك على شاشة من البقع البيضاء والحمراء المتحركة .. وأنا أتطلع إليها ولا أدرى ما هذا الشيء الغريب الذي أجلسها معي وأجلسي معها .. لا أدرى من هذا كله شيئا . إنها لا تذكرني ، إنني لم

أرها قبل ذلك .. إننى لا أعرفها .. وكلما روت لى جانبا من حياتها .. تلمست نفسى فأحسست أنها تتحدث عنى .. عن عذابى ووحدتى والمرارة فى فمى والمرارة حولى .

أبوها رجل فقير من مدينة حلب . أمها ماتت وتركتها في السابعة من عمرها وحيدة .. ولها أخوات صغار ، أبوها يعمل في النجارة وبدأت حياتها على هيئة صدمات عنيفة الواحدة وراء الأخرى .. كل شيء تعرفه بدأ بصدمة في رأسها أو قلبها .. كل شيء ..

لم یکن أحد یدری بها .. لم یکن أحد یریدها .. لقد کان أبوها یرید ولدا یصبح رجلا تاجرا یحمل عنه أعباء حیاته وأعباء أمراضه .. وجاءت هذه البنت هیفاء .

عندما كانت في الحامسة من عمرها .. طلبت إليها أمها أن تنام وحدها وطلبت إليها ذلك عقابا لها .. وظلت تبكى في غرفتها وتحاول أن تقبل يدى أمها ورجليها والأرض أمامها .. ولكن الأم رفضت أن تجعلها تنام معها .. وكانت البنت تنام في غرفة مجاورة لأمها .. وكانت تحس بكل شيء في غرفة أمها وأبيها .. ولا تفهم شيئا .. الباب ينفتح .. ثم يقفله أبوها بإحكام .. وصوت ملابس .. وسجائر .. وكوب من العرق وضحكات من أمها وصرخات .. وأصوات أخرى لا تفهمها ولم تحاول أن تفهمها .. كانت تحدث كل ليلة . وكانت الفتاة تبكى في فراشها وتريد أن تسأل أمها ولكن شجاعتها تخونها . وفي يوم قررت أن تسأل أمها ولكن شجاعتها تخونها . وفي يوم قررت أن تسأل أمها ولكن شجاعتها تخونها . وفي يوم قررت أن تسأل أمها ولكن شجاعتها كل ليلة يا ماما ؟

ولم تحر الأم جوابا وانهالت على ابنتها ضربا وأبعدتها عن هذه الغرفة حتى لا تضع أذنها على الباب .. ولم تفهم الطفلة ..

ومرضت الأم .. وبعد ستين ماتت الأم ، واعتقدت الطفلة أنها

هي التي قتلت امها!

وأصبحت وحدها في البيت ..

ورأت أباها على صورة أخرى لم تكن تعرفها .. لقد أصبح أبوها أول الأمر عابسا مكفهرا، يغضب بسرعة.. ولكن بعد ذلك بدأ وجه أبيها يشرق وبدأ الضحك يظهر على وجهه . وظهرت في البيت خادمة .. عجوز .ثم خادمة شابة وعلى كتفها طفل صغير .. ثم خادمة في العشرين من عمرها .

ولاحظت البنت الصغيرة أن أباها يضرب الحادمات تماما كما كان يفعل مع أمها .. ولم تكن الفتاة تبكى .. وإنما كان الغيظ يقتلها .. فقد كان أبوها يشترى الملابس للخادمات ويشترى الأحذية .. وكان يعنى بهن الواحدة بعد الأخرى .

وبدأت الفتاة تسأل عن سر هذا الاهتمام .

وعرفت الفتاة كل شيء . وكانت في العاشرة من عمرها ..

وفي الثانية عشرة من عمرها رأت شيئا واكتشفت شيئا آخر ...

لاحظت هيفاء أن أباها لا يجيء إلى البيت إلا في ساعات متأخرة من الليل وأنه يجيء مخمورا .. واكتشفت أن أباها عندما يقول لها إنه ذاهب إلى دمشق لا يقول الحق .. وإنما الحق هو أنه يبقى في بيت سيدة أخرى ويظل عندها طول الليل . وفي الصباح يعود إلى بيته .. وعرفت أن هذه السيدة لها زوج تاجر .. وأنه يظل بعيدا عن زوجته أياما كثيرة من كل أسبوع وشهورا كثيرة من كل سنة .. ولم تفهم البنت في هذه السن.. لماذا يحتفظ رجل كأبيها بخادمة في بيته ، ويبيت في بيت سيدة أخرى لها أولاد ولها زوج . ولم تفهم لماذا يمنعها أبوها من السير في الطريق نهارا ويمنعها من السير وحدها ليلا .. ولم تفهم لماذا ضربها أبوها عندما داعبها

ابن عمها وأمسك شعرها وهددها بأن يداعب أذنيها .. لقد غضب أبوها .. وباعد بينها وبين ابن عمها ، وبين الشارع .

وكان لا بد لها في هذه الوحدة المريرة أن تجعل من خادمتها صديقة لها .. وجلست طويلا إلى الحادمة واستمعت إلى قصص غريبة عن العلاقة بين الحادمة وبين الآب .. سمعت كلاما لم يخطر لها على بال .. لم تصدقه أول الأمر .. ولم تملك إلا أن تصدقه بعد ذلك .. وكلما أبدت الفتاة دهشتها ضحكت الحادمة وانتفخت غرورا وسعادة .

وأخيرا أعلنت لها الحادمة: هل تريدين أن ترى أباك يقبل يدى ويقبل رجلى .. ويحضر لى الطعام والشراب وأنا فى فراش أمك .. هل تريدين أن ترى طفولته ، إننى لست تريدين أن ترى طفولته ، إننى لست خادمة دائما ، وأبوك ليس سيدا دائما ، لحظات يكون فيها سيدا ، ولحظات يكون فيها حادما لى وحدى !

ولم تنم الفتاة شهرا كاملا ، لا ليلا ولا نهارا .. وجاء مرض واختفى لونها الوردى وظهر طبيب بعد طبيب . ونامت الفتاة وحدها .. ومعها الحادمة . واعتذرت لها الحادمة عن كل هذا الذى قالته . ولكن الفتاة تريد أن ترى .. إنها لا تصدق . ولكنها تريد أن ترى هذا كله مهما تعذبت .. وأعلنت للخادمة أن المرض والتعب اللذين أصاباها ليسا بسبب هذه الصدمة ، ولكن لأنها تذكرت أمها وحنانها .

وفى ليلة قررت الحادمة أن تزف نفسها إلى هذا الرجل ، وتبدو فى دلال وجمال أمام ابنته .. ولبست أجمل ثيابها ، ووضعت الأحمر والأبيض والشرائط السوداء ، وكحلت عينيها وانتظرت قدوم سيدها ، وحملت الطعام والشراب إلى غرفتها ، ووقفت هيفاء ترقب كل هذا من ثقب الباب ، وكان ثقب الباب يضيق حتى يكون كثقب الإبرة وأحيانا

يتسع كشاشة السينما . ورآت هيفاء وسمعت ، وأغمى عليها وظلت ملقاة بلا وعى أمام الباب ، ساعة وساعة .. ثم أفاقت وانتقلت إلى فراشها لا تريد أن ترى أباها و لا خادمتها ، وضعف بصرها وقال الأطباء إن هذا الضعف سببه الصدمة النفسية ، إنها كرهت الرؤية وأصبحت ضعيفة العينين ، تفضل الليل الذى لا ترى فيه أباها ، أو أى إنسان آخر ا

وبعد سنتين اكتشفت شيئا آخر !

اكتشفت أن خادمتها هذه لها صديق ، وأن هذا الصديق يتردد على البيت في غياب أبيها .. وأنه يتسلل إلى البيت ليلا ، إلى غرفة أبيها ، إلى فراش أمها .. أياما كثيرة من كل شهر ..

وفى يوم قررت هيفاء أن تطرد الحادمة وصديقها . وذهبت إلى ثقب الباب ووضعت أذنيها ، واستمعت إلى الحادمة تقول : إن هذه الفتاة هى الأخرى ليست بريئة كما يبدو لك ، فلها أصدقاء ، ولم تترك شيئا إلا عرفته وفعلته ، وأنا هنا سيدة البيت .. وإذا أردت أن ترى ذلك بعينيك فأنا أستطيع أن أصدر إليها أمرى بأن تحضر لى كوبا فارغا ، هل تريد ذلك ؟

ولكن صديق الحادمة رفض وصرخ في وجهها: أنت مجرمة ، أليست لديك عواطف ؟ ألم تعد فيك إنسانية ، تعيشين في بيت هذا الرجل وتخونينه وتعذبين ابنته .. أنت حيوان .. أنت وحش آدمي !

وابتهجت هيفاء ، ونظرت من ثقب الباب لترى هذا الشاب ، ونظرت إليه طويلا وسقطت بجوار الباب . لقد رأت الخادمة عارية تماما، ورأت الشاب بملابسه كاملة ، وكانت الحادمة تنزع حذاءه ، وتنزع جوار به وتقبل قدميه وتمتص العرق من أصابعه .

وسكتت هيفاء . . والأضواء لم تخمد والأصوات لم تسكن . والناس

فى زحامهم كأنهم فى طريقهم إلينا ، ثم قالت : هل تريد أن تعرف من هذا الشاب ؟

ودمعت عيناها وقالت: إنه الشاب الذي تقدم يطلب يدى من أبى ، كان زميلي في المدرسة ، وكان وكان .. هذه هي حياتي .. كل شيء عرفته فيها .. كانت صدمة بعد صدمة .. إنني من كثرة الصدمات لم أعد أرى لونا لشيء ، ولم أعدأجد طعما لشيء .. لم أعد أجد طعما لحياة وحدى .. ولا طعما لها مع أحد .. أيساً كان هذا الأحد .. أليست هذه قصة ؟ اكتب هذا الكلام .. ولا تسأل عني .. لقد كسبت مني .. أما أنا فلم أكسب منك شيئا ..

وقامت هيفاء . . وأبواب المعرض كلها ترتد وراءها الواحد وراء الآخر كأنها الدنيا تطردها . . أو كأنها الإنسانية تستنكر كلامها . . وتستنكرها . لك السلوان يا هيفاء دمشق !

# انتقام لكل احرأة

أخطر كتاب صدر عن المرأة هو كتاب العالم الأمريكي «كنزى»، عنوان هذا الكتاب هو «السلوك الجنسي عند المرأة». وقد درس العالم الأمريكي عشرات الألوف من النساء واعترافات النساء بالحب والجنس والحيانة الزوجية .. واتصال المرأة بالرجال قبل الزواج وبعد الزواج .. وبحث عن أسباب النجاح في الحياة الزوجية .

فكانت النتائج التى خرج بها هذا الرجل مثيرة .. انزعج لها الرأى العام الأمريكي .. وضجت الكنائس وظهرت عشرات الكتب تهاجم هذا الكتاب .. وتهاجم أساتذة الجامعات الذين يضيعون أوقاتهم وأموالهم في الكلام الفارغ .

وأنا لن ألخص هنا ما جاء في كتاب طوله ٨٠٠ صفحة .. ولكن الذي لفت نظرى في هذا الكتاب أن الخيانة الزوجية مربعة في أمريكا . فقد لاحظ مؤلف هذا الكتاب أنه في كل عشر زوجات خائنات توجد سبع زوجات خائنات لسبب واحد هو الانتقام من الزوج .

أو بعبارة أخرى: الزوجة تخون زوجها لأسباب كثيرة. ولكن أكبر سبب يدعو الزوجة لخيانة زوجها هو الانتقام منه. الانتقام من اعوجاجه معها، الانتقام من خيانته لها .. إنها تعامله بالمثل، أو تعامله بصورة أقسى من معاملته لها .. وهناك زوجات يخن أزواجهن .. والزوج لا يعلم.. وهناك زوجات يجن أزواجهن الرجل وإحراجه أمام وهناك زوجات يجاهرن بالخيانة لكى يزدن من عذاب الرجل وإحراجه أمام الناس جميعا .

ويرى المؤلف الأمريكي أن المرأة إذا فكرت في الانتقام من الرجل فعلت أى شيء مهما كلفها ذلك .. وكثير من البيوت قد خربت ، وكثير من الفرص قد ضاعت ، وكثير من الأموال قد تلاشت .. وكثير من الأرواح قد أزهقت .. إنها تنتقل من تمزيق شرف زوجها إلى قتله أو قتل غيره من الناس .

ونحن نعرف قصة النبي يوسف مع زليخة زوجة وزير المالية بمصر .. كان يوسف ذلك النبي الإسرائيلي جميلا ولم يكن في الدنيا كلها من هو أجمل منه وقد رأته زوجة الوزير زليخة فجعلت تغريه يوما بعد يوم واستدرجته إلى بيتها ، إلى غرفة نومها .. وجعلت تنزع ملابسها أمامه . ولكن يوسف كان من الأنبياء ، فراح يتوارى منها . ويحاول الهرب ولكن زليخة أمسكته بالقوة ومزقت ملابسه .. واستطاع يوسف أن يهرب منها ..

وشاع في مصر أن يوسف النبي حاول الاعتداء على زليخة ولكن ملابس النبي يوسف كانت ممزقة من الحلف وهذا معناه أنها هي التي حاولت مطاردته فمزقت ملابسه من الحلف. ورغم أن يوسف برىء من هذه التهمة إلا أنه دخل السجن. وقبل أن يدخل السجن أقامت زليخة مأدبة عشاء لزوجات الأغنياء وكبار رجال الدولة وطلبت من يوسف

النبي أن يجيء ليسلم على المدعوات . ودخل يوسف قاعة الطعام . ولم تكد النساء يرين يوسف حتى قطعن أيديهن بالسكاكين . . وحاولت بعض السيدات أن يعانقن يوسف وأن يمزقن ملابسه ولحمه بأيديهن وأسنانهن .

ووقفت زليخة تقول لهن: ألست معذورة ؟. ماذا أستطيع أن أفعل مع مثل هذا الرجل الجميل ؟. فكلنا في الإغراء سواء ؟. كل النساء .!

وكان انتقام زليخة من رجال مصر أعنف انتقام . إن هذه الحفلة التي أقامتها كان معناها : أنه ما دام يوسف موجودا فكل امرأة ستخون زوجها مهما كان هذا الزوج غنيا أو عظيما .. إنها أعلنت لكل نساء مصر أن هناك مبروا لخيانة أى زوج .. وأعلنت لكل رجال مصر أن كل زوجة ستخون ما دام النبي يوسف موجودا .. فهو أجمل من كل الرجال ، وأقوى من كل الفضائل .

واستطاعت زليخة أن تملأ النفوس بالعذاب .. نفوس النساء ونفوس الرجال .. النساء عاجزون أمام الرجال .. النساء عاجزون أمام جمال هذا الرجل ..

وكان ذلك أقسى انتقام قامت به امرأة .. إنها أرادت أن تنتقم من الرجل الجنيل الذى لم يستسلم لها .. لم يستسلم لما في وقوتها .

فانتقمت من كل الرجال ومن كل النساء.

وقصة الأختين ريا وسكينة ..

إنهما أختان من الإسكندرية كانتا تقتلان النساء .. ويقال إن إحدى الأختين كانت قبيحة الشكل جدا .. فكرهت كل النساء ، وكرهت كل الذين لا يلتفتون إليها .

فكانت تستدرج النساء إلى بيتها ثم تقوم هي وأختها بقتل هؤلاء النساء الواحدة وراء الأخرى .. حتى اهتدى البوليس إلى بيت ريا وسكينة .. ويقال إن إحداهما كانت قد فشلت في حبها مع أحد أقاربها .. ابن عمها أحبته حبا هائلا وخانها . وكانت صدمة لها . ولم تستطع أن تقتل ابن عمها .. وثارت على كل الرجال .. ولكنها لن تستطيع أن تقتل كل الرجال . ولن تستطيع أن تقتل كل الرجال . ولن تستطيع أن تقتل كل النساء .. فقتلت الزوجات وروعت الأزواج .

وكانت كل من الأختين تجد لذة هائلة في قتل العرائس فإذا وجدت عروسا بذلت كل ما في وسعها لتقضى عليها .. لأن هذه العروس هي المرأة التي تنعم بالسعادة ، وهي المرأة التي أحبها رجل .. فإذا قتلت هذه المرأة قتلت في نفس الوقت حب رجل آخر .. وهي تريد أن تقضى على المرأة قتلت في نفس الآخرين .. على العروس وعلى العريس في وقت سعادة الآخرين وحب الآخرين .. على العروس وعلى العريس في وقت واحد !

وكان لا بد أن تلقى ريا وسكينة المصير المحتوم من الفضيحة والإعدام.

ولكن انتقمت ريا من حبها الفاشل، وانتقمت سكينة من خيانة رجل لها .. كان الانتقام من الرجال لكل النساء أو من الرجال والنساء معا ..

\* \* \*

وقصة السفاحة مارى لويز .

إنها قصة فتاة جميلة جدا . تخرجت في الجامعة . درست الأدب والفلسفة وعلم النفس . سافرت إلى أماكن كثيرة . تملك سيارة صغيرة . ليست فيها عيوب جسمية . قوامها جميل وعيناها كذلك . سجلت

الإذاعة بعض الأغانى لها . لم يلاحظ أحد على سلوكها عيبا أو شذوذا . لا تشرب النبيذ إلا قليلا . إنها فتاة جميلة تغرى أى إنسان بأن يتقرب لها ، وأن يجعلها صديقة أو زوجة .

إنها مخلوق جميل لطيف ..

لم يصدق أحد أن هذه الفتاة مجرمة ومتخصصة في الإجرام .. لم يصدق أحد ذلك إلا عندما نشرت الصحف صورتها واعترافاتها .

واعترفت «مارى لويز» أنها قتلت عشرة من الأطفال الذكور .. وأنها أطلقت الرصاص على عريس فى طريقه إلى الكنيسة .. وأنها وضعت السم فى كأس عروسين .. ولكن العروسين لم يموتا .. وأعلنت مارى لويز أنها لم تحقق أمنيتها بعد .. فقد كانت تتمنى أن تقتل شابا واحدا بالذات. ولم تعلن اسم هذا الشاب .. فنقلها البوليس إلى أحد الأطباء النفسيين .. وتقدم منها الطبيب وجعلها تنام تنويما مغناطيسيا . وتمددت مارى لويز على المقعد الطويل فى عيادة الطبيب . وطلب منها أن تقول أى كلام يخطر على بالها .

قالت مارى لويز: إنى من أسرة كل أفرادها من رجال الدين .. وفيها كثير من البنات اللاتى ذهبن إلى أديرة الراهبات . وقد حاولت أمى أن تجعلنى راهبة . ولكن أبى رفض . ومات أبى وماتت أمى . واستطعت أن أعيش بمفردى . وأن أعيش وسط ذئاب من الشبان والرجال .. لقد استطعت أن أنجو من أحضان أحد أقاربى وهو أكبر منى بخمسين عاما . لقد تسلق هذا الرجل بيتنا وفاجأنى وأنا فى الحمام فضر بته بوعاء كبير فسالت منه الدماء ، وحاولت إحدى السيدات أن تستدرجنى لصديق لها فر فضت وأبلغت البوليس .

وراحت ماری لویز تبکی وتصرخ وتمزق شعرها .. ویقترب منها

الطبيب ويسد فمها ويضغط عليها لكي تتمدد من جديد على المقعد الطويل . . وعاد الهدوء إلى نفسها وراحت تقول : إلى أن عرفت «جاك» وهو جار لى . وقد أحببت جاك وتزوجنا .. ولا أحد في هذه البلدة يعرف أنني تزوجت . . طبعا تزوجت وهذا حق . . ولكن لم أضع الدبلة في أصبعي . وأفهمني جاك أنه يحبني . . وأنه يريد أن ينجب مني ثلاثة من الأولاد وأنه يريد أن يجعل واحدا منهم ضابطا في الجيش كأبيه ويجعل الثاني طبيبا كأخيه والثالث يريد أن يجعله مزارعا كبقية أفراد العائلة .. وأنا لم أر أطفالا في بيتنا وليس لى أخوة من البنات أو البنين .. وازداد حبى لزوجي جاك . . ولم أفكر في أحد سواه . . إلى أن كان ذلك اليوم الذي اكتشفت خيانته لي .. في بيتي وفي فراشي .. وجدت معه فتاة تلبس ملابسي وتنام في فراشي .. وسمعته يقول لها نفس الكلام الذي يقوله لى .. فأطلقت عليه الرصاص .. وتركت الفتاة تنزل إلى الشارع عارية .. وكان ذلك ليلا .. ولا أدرى أين ذهب زوجي .. لقد هر ب.. حاولت أن أعثر عليه فلم أجده .. فكرهت زوجي وكل الأزواج وكل الرجال .. وكرهت آمالي وأحلامي .. وكرهت الأطفال الذين سيصبحون ضباطا وأطباء ومزارعين .. وسيكونون رجالا مثل زوجي يخدعون الفتيات في كل مكان .. وأنا أريد أن أقضى على كل رجل في هذا البلد .. في هذا العالم .. اتركوني .. إنني أريد أن أريح النساء من الرجال .. اتركوني .. لقد أعطيت نفسي لكل رجل رفضته قبل ذلك .. أعطيت نفسي لهم جميعا .. ولكن هذا لم يشف غليلي .

وسقطت مارى لويز على المقعد الطويل ..

و بعد دقائق قامت من المقعد الطويل يحرسها رجال البوليس .. ونقلوها إلى السجن .. إلى المشنقة .

\* \*

وفي معرض الأطفال الدولي ..

لاحظ أحد المدرسين في الدنمرك أن طفلة صغيرة ترسم خيطا يتدلى من السماء في كل لوحة من لوحاتها .. فسألها المدرس : ما هذا الخيط ؟ فقالت : أريد أن أصيد السمك .. ولكن لا أدرى كيف ..

ولم يفهم المدرس .. ولم يقتنع بهذه الإجابة . فسألها عن عنوان بيتها .. وذهب إلى البيت وطلب منها كل الرسومات التى عندها .. ولاحظ أن هذا الحيط الذى ترسمه موجود في رسومات أخرى على هيئة «حبل» وأحيانا على هيئة «عصا» وأحيانا على هيئة «سيف».. ولم يفهم شيئا ولم تستطع الطفلة أن تعبر له عن إحساسها .

وبينما كان المدرس جالسا معها ومع والديها.. تقدم طفل صغير.. فقامت الطفلة وطوقت عنقه بذراعيها .. وأخرجت من جيبها خيطا ولفته حول عنقه .. وهنا أدرك المدرس أن هذه الطفلة تكره أخاها ، إنها تريد أن تشفه .. تريد أن تقضى عليه .. لماذا ؟ لقد اشترى له أبواه مسدسا في عيد ميلاده .. أما هي فلم يشتر لها أحد مسدسا وإنما اشتروا لها كرة حمراء كبيرة .. وهي لا تريد إلا مسدسا كأخيها .. لقد كرهته حتى الموت .. ولم تستطع أن تنتقم منه فراحت تنتقم منه بالرسم!

إنها مضايقات صغيرة تبدأ بخيوط تصبح حبالا ورصاصا ودماء .. إنها المرأة الصغيرة تنتقم من الرجل الصغير ..

و بعد ذلك يصبح الانتقام كبيرا . . لأن انتقام المرأة رهيب . هكذا تقول الكتب ومحاضر البوليس ، والقرآن الكريم يقول : إن كيدهن عظيم !

#### جعلولخت عربسا

فوجئت أكثر من مرة بأن لى زوجة وأن لى خطيبة وأن لى عددا من الأولاد وأننى اختلفت مع زوجى وأنها تعيش مرة فى الإسكندرية ومرة فى باريس وأن زواجى لا يدوم إلا شهورا معدودة .. ولا أعرف منطق الشائعات هذه . فمرة أتزوج وبعد ذلك أقدم الشبكة ، ومرة أقدم الشبكة وأختلف مع العروس على نفقات الأولاد!

حدث عندما كنت أعمل بجريدة الأهرام أن عدت إلى البيت في ساعة مبكرة. ووجدت أمى ضاحكة زيادة عن اللزوم ولاحظت أن دعواتها قد تضاعفت ، فهي تطلب من الله أن يعطيني كل السعادة التي عنده ونصف المال والجمال والشباب الذي يعيش به العالم كله.

وطلبت من أمى أن تعد لى حقيبة بها بعض الملابس لأننى سأسافر إلى الإسكندرية لمدة يومين ، وأعود بعدها إلى القاهرة . ولكن أمى على غير عادتها سألتنى :

\_ ولكن يا ابني هذه الملابس لا تليق.

فلم أفهم شيئا . وعادت تقول : الشر بعيد عنك يا ابنى هيَّه العروسة مش بنت بنوت والا إيه ؟!

و بعد مناقشات طويلة انتهت بأن اعتذرت لأمى عن ارتفاع صوتى وغضى . تبينت أن زملائى فى جريدة الأهرام قد تحدثوا إليها تلفونيا وأخبروها أننى تزوجت سرا . وغضبت أمى لأننى حققت أعز أمانيها دون أن تعلم . وغضبت أنا لأن هذا الزواج قد تم سرا . ولم أفهم لماذا أتزوج سرا ، فأنا لا أخاف أحدا من أهلى أو من الناس !

\* \* \*

### ومرة أخرى ..

كنت مع صديق ننتظر جماعة من أقاربه في محطة الرمل لكي نتناول طعام الغداء في إحدى الحدائق العامة وظللت هكذا نصف ساعة.

وأخيرا وقف الترام ونزل أقاربه .. سيدة ومعها فتاتان وأشياء كثيرة من القراطيس والحلل وطفل صغير على ذراعى السيدة . وأمسكت أكبر قرطاس فكان أكبر حلة امتلأت بالسمك والدمعة ووزعت القراطيس على صديقى ، والسيدات الثلاث .. وانتقلوا جميعا إلى الطرف الآخر من الشارع . وأطار الهواء الورق الذي يلف الحلة التي أحملها .. فأصبحت الحلة عارية أمام كل الناس .. ومر أمامي أتوبيس وانتظرت حتى استمتع كل الركاب بمنظر الحلة والدمعة تسيل من تحت الغطاء ..

وهناك أدركت الفتيات الثلاث والصديق ومالت السيدة على أذنى وقالت في أدب : ولو فيها رزالة !

ثم أعطتنى الطفل . وأنا لا أعرف كيف أحمل هذا الطفل . . فمرة أمسكه من رجليه ومرة من رأسه وأنا خائف جدا . . أن تخلع ذراعه أو رجله أو يسقط رأسه من بين كتفيه . وظللت هكذا خائفا طول فترة الغداء

وحمدت الله أن أحدا لم يرني ..

وعدت إلى القاهرة وسبقتنى الشائعات .. تقول إننى متزوج ولى طفل صغير ، وإننى اختلفت مع زوجتى وسبب الحلاف أنها علمت بحياتى فى القاهرة . وقررت الزوجة ألا تعاشر صحفيا لا يرعى قداسة الزوجية .. وأنها تنصح كل فتاة ألا تتزوج رجلا مثلى جعل شعاره أن هناك ثلاثة أشياء تمنعنى من الزواج : فتيات مكايدات وزوجات خائنات ، وأرامل مرحات !

وماتت الشائعة ، كأنها طفل ولد قبل الأوان . ومنها خرجت شائعات أخرى !

\* \* \*

وبعد ذلك اشتغلت بالتدريس في كلية الآداب بجامعة عين شمس. وكانت هناك شائعات خطبة وشبكة زواج وغرام تبلغ ضعف عدد الطالبات في الكلية.

وأنا أعتقد أن أحسن مجموعة من الطالبات رأيتها في حياتي كانت في هذه الكلية . وكنت أجلس مع الطالبات ، وأتحدث إليهن في مشاكل كثيرة ، وأعتقد أن هذا واجب ، وأن اختلاط المدرسين بالطلبة والطالبات هام كاختلاط الجنسين معا . وكنت أسمع الشائعات ولا أشجعها ولا أهتم بها . ولكنني لا أتوقف عن الجلوس إلى الطلبة والطالبات وأضحك وأمرح بلا تكليف وبلا عقد نفسية .

وفى يوم جاءنى أحد الطلبة وروى لى أن هناك شائعة قوية جدا \_ ولم أفهم معنى قوية جدا هذه \_ تقول إننى خطبت فعلا الآنسة «فلانة الفلانية». وإن زملائى من المدرسين يروون هذه الشائعة على أنها حقيقة، واسم هذه الطالبة جديد تماما ، وهى تلميذة فى قسم آخر من الكلية

غير القسم الذي أتولى التدريس فيه .

ودهشت لهذه الشائعة التي لا أساس لها .. وقررت أن أبحث عن هذه الطالبة المسكينة المظلومة . وأخيرا وجدت الطالبة المسكينة المظلومة . وأخيرا وجدت الطالبة المسكينة مؤدبة .. وأخيرا و جدت المرشحة للزواج أو للعذاب .. أنها فتاة مهذبة مؤدبة .. ولكن هذه الشائعة خبيثة الغرض . فهي فتاة متواضعة الشكل جدا متواضعة التفكير جدا ، بل متواضعة الأنوثة أيضا !

وتركت هذه الشائعة تمشى على رجلين ويدين وبألف لسان!

ولسبب لم أكن أعرفه امتلأت دار «أخبار اليوم» بشائعة صارخة هي أنى تزوجت سرا أيضا . ولكن لا يخفي سر من الأسرار على الصحفيين .

وأنا مهما حاولت أن أكون صحفيا ، فهناك من هو أبرع منى . وتقول الشائعة إن هذه السيدة قوية الشخصية وإننى تضاءلت إلى جوارها . وإن هذه السيدة زوجتي قد جمعت كل «الشناكل» التي في السوق ، لكي تجعلني ألعب عليها في البيت .

وظللت أعلل هذه الظاهرة . فلم أصل إلى نتيجة . ما هي هذه الأعراض التي تظهر على وجهى أو على تفكيرى وتدل على أنني متزوج ولى أولاد ؟

رحت أتطلع إلى وجوه المتزوجين ، لم أجد شيئا يميزهم عنى أو يميزنى عنهم سوى الحواتم الذهبية شمالا وسوى حرصهم على عدم السهر خارج البيت ، وسوى خوفهم من تناول الطعام خارج البيت ، وشيء آخر يمكن أن أسميه جبناً أمام المخاطرات والمغامرات .

وفى يوم عدت إلى البيت وفوجئت بأن إحدى جاراتنا تخرج من غرفة نومى ضاحكة وتتحدث إلى والدتى .. فلم تكد ترانى حتى مضت تقول : يا أختى أنا مش عارفة بنات اليومين دول ... واحدة طلبتك عشرين مرة

وفي كل مرة تسأل مين أنا .. ولما غلبت خالص قلت لها إنني الست بتاعته !

إذن هذه هي الست بتاعتي !

ثم وقع شيء غريب .. جاءني صديق ودعاني لزيارته في البيت . وقال إن والدته تريد أن تراني ، وإن أخته التلميذة في كلية الآداب تريد أن تراني أيضا . وسألني : متى تزورنا ؟

فقلت : قريبا

قال : لا بد أن تزورنا فعندنا لك مفاجأة كبرى ... لن أروبها بنفسي إنما ستحدثك عنها أمي وأختى معا .

وذهبت مع بعض زملائى إلى بيت الصديق وهناك قالت السيدة والدته: اسكت ... يا أستاذ ... عندنا عروسة ... رائعة الجمال والمال . أجمل فتاة في مصر الجديدة ... ثقافة إيه وجمال إيه .. وقوام إيه .. وسيارة كاديلاك ... وفيلا .. وأبوها إيه .. وأمها إيه ... إنها تستحق من هو مثلك !

ولم أفهم طبعا ماذا تقصد هذه السيدة الطيبة بعبارة «من هو مثلك»؟ وحاولت أن أعرف رأى هؤلاء الناس الطيبين في شخصى .. ما رأيهم في رجل مثلي يعيش على فوهة بركان .. بركان في عمله وفي قلبه.. وفي بيته ... وفي حياته ... إنه يسير كما تنطلق الطائرات النفائة ، ينطلق بالاحتراق المتواصل ... إن كريات دمه البيضاء تحترق وتتحول إلى كريات حمراء ، والحمراء تحترق وتتحول إلى حبر أسود .

وفهمت أن رأيهم في شخصي هو أني أكسب مئات الجنيهات وأني لا أنفق منها إلا أربعين أو خمسين جنيها . فأين تذهب بقية هذه المئات . لا بد أنها تذهب إلى البنوك . إذن أنا من أصحاب ألوف

الجنيهات . وأنا شاب تجاوز الثلاثين قليلا وأعمل في الصحافة منذ عشر سنوات .... فهذه الفتاة التي ترفض شابا مثلي إنما ترفض المال والشباب ، والشهرة ومكتبة بها ثلاثة آلاف كتاب !

والله يعلم أن هذا الرأى ليس صحيحا ، وأننى أتمنى أن أكون ذلك الإنسان ولا أدرى كيف أحقق هذه الصورة الجميلة .

وأفهمت صديقى ووالدته وأخته أن الحياة الزوجية علاقة محترمة مقدسة ، وأنه يصعب جدا على مثلى أن يكون ذلك المخلص ذلك المؤمن بقدسيتها . وأن فى حياتى مشاكل كثيرة ، وأن أحدا من أصدقائى لا يعرفها ... فأنا كالقطة أحمل متاعبى بين أسنانى . وكثيرا ما ابتلعت هذه المتاعب كما تفعل القطة أيضا . وأنى أجعل من قلبى مقبرة لمشاكلى . لكى أوفر على أصدقائى مشقة تعزيتى فى متاعبى والسير فى جنازتها إلى مستقرها الأخير ...

وفي يوم زارني هذا الصديق وقال لى : أنا سأقول لك من هي هذه العروس ... إنها الآنسة «...»

فقلت: أنا أعرفها ... لم أرها . ولكن سمعت عنها ... إنها جميلة وإنها مخطوبة لرجل كان زميلي في المدرسة ومن بلدتنا المنصورة . وأنا أعتقد أنكم تحبونني وتكرهون هذه الفتاة ... إن فتاة كما تقولون تلقى بها الظروف في حياة قلقة معقدة حزينة كحياتي هي مسكينة ولو كان أبوها هو الحواجة «كاديلاك» شخصيا .

وعاد الصديق يقول: والله عندنا فتاة سمراء جميلة ... وأنت تحب السمراوات ... وبجوارنا أسرة الطالبة فيها خمس بنات ... إشارة واحدة من أصبعك فإذا الفتيات الحمس يقبلن نحوك وقد ترتبن حسب الحروف الأبجدية ...

ودار رأسى مرة أخرى وقلت له: يا صديقى العزيز .. أنا أريد أن أعرف ... هل شكلى يضايقك ؟ هل ارتكبت جريمة أستحق عليها هذا العقاب ؟ هل قمت بعمل جليل أستحق عليه هذه المكافأة ؟ هل أنا إنسان قبيح الصورة ، وفي حاجة إلى النصف الحلو لتكتمل صورتى . هل فرغت جميع مشاكلى فلم تبق إلا مشكلة الزواج هذه ؟ إنك لا تعرف شيئا !

ثم سكت صديقى قليلا وقال : يا أخى هل صحيح أنك تزوجت فتاة من أصل مصرى لبنانية واسمها «..»؟

ولم أعرف ماذا أقول ؟ لم أعد أفاجأ بأخبار الزواج هذه ...

لقد مات أبى وقد كافح ستين عاما من أجل تسعة من الأبناء . ولم يجن إلا التعب والمرض والعذاب و إلا أن يكون له ابن مثلى يذكر أباه الذى مات ، وينسى أن يقول يرحمه الله !

## ا فتح اكنوافذ

أنا أقول لك ماذا أفهم من الربيع.

إذا كان الربيع هو امتلاء الأرض بالعشب والورد وامتلاء الحدائق والحقول بالفراش .. وإذا كان الربيع هو إشراق الشمس .. ونعومة الهواء. إذا كان هذا وحسب ، فليس هذا هو الربيع .

فالورد لا وجود لألوانه إذا لم تكن هناك عين تراه ، و لا وجود لعطره ، إذا لم تكن إذا لم تكن هناك أنف يشمه ، و لا وجود لنعومة أو راقه ، إذا لم تكن هناك أصابع تلمسه .

فالربيع يوجد عندما يوجد من يحس به ، من يملأ به عينه وأنفه وأذنه وصدره . .

أما الذي يخرج للحقول وهو مزكوم ، فكيف يتحدث عن النسيم .. والذي يخرج للحدائق وعلى عينه منظار أسود ، أو تحت عينه منظار أسود ، ويحدثنا عن جمال الدنيا ، فكيف نصدقه .. والذي يجعل أذنيه من طين وعجين ، ويروى لنا روائع النغم من خرير المياه وغناء الطيور ،

فيحسن به أن يسكت .. والذى يلسع لسانه بالنار ، ويضع الفاكهة فى فمه ، ويصف لنا الفرق بين التفاح والبصل البحيرى ، فكيف لا يخجل! ليس الورد ربيعا ، ولكن الإحساس به هو الربيع ..

ليس النسيم الناعم ربيعا ، ولكن الإحساس بأصابع الربيع ، هو الربيع .

\* \* \*

وإذا كنت في العشرين ، فلست في الربيع .. وإنما تكون في الربيع إذا كنت تفكر كابن العشرين لا كابن الحمسين .. إذا كانت نفسك متفتحة ، ورأسك متفتحا وقلبك له نوافذ بحرى وقبلي .. والنفس التي تدخلها الشمس والهواء لا تعرف الطبيب . وإذا كنت تنشر ذراعيك كالطائر تحنو على الناس حولك ، وإذا كنت تحب الناس وتزرع الورد في قلوبهم .. وتجعل كلماتك كالفراش يطير خفيفا جميلا ، فراشا يلمع ، لا نحلا يلسع .. فأنت في الربيع .. فأنت تعيش بسنك وبقلبك، يلمع ، لا نحلا يلسع .. فأنت في الربيع .. فأنت تعيش بسنك وبقلبك، لا بسن أبيك وقلب جدتك .

\* \* \*

وإذا كنت تؤمن بأن الحب هو سيد الأخلاق .. وأن الحياة كلها معناها الحب .. وإذا كنت تقابل رصاص الكراهية ، بدرع من الحب ، وإذا كنت تقابل الأنانية بالحب ، وإذا كنت تلقى الحسد بالحب ، وتعطى الورد في مقابل الشوك ، وتمد يدك بالترياق ، ولا تلقى إلا السم .. وإذا كانت حياتك تبدأ وتنتهى بحرفين اثنين هما : حب .. فأنت في الربيع من عقلك وقلبك . وحتى إذا كنت في الحمسين أو ما بعدها وعرفت الناس ، عرفت كذبهم وخداعهم ، وعرفت أن الكذب طبيعة الناس ، وأن الحياة أقوى من الأخلاق ومن الدين .. وأن الناس من أجل

لقمة العيش يفرشون الأرض بالشرف ، وينثرون على جوانب الأرض مبادىء الدين .. وأن الأخلاق والدين هما عكاز الفقراء والضعفاء .. وأن الأقوياء يلبسون الدين زينة و يجعلون الأخلاق حذاء يحميهم من أظافر الفقراء .. وإذا عرفت أن كل إنسان يعانقك ويضغط على صدرك وعلى الفقراء .. وإذا عرفت أن كل إنسان يعانقك ويضغط على صدرك وعلى جوانبك ، إنما هو يعانقك كما يفعل رجال المباحث .. إنهم يريدون أن يعرفوا إن كان معك سلاح أم أنك تضع المصحف في جيبك .. إنه عناق للتفتيش أو إنه تفتيش مهذب .. وإن الناس جميعا هكذا .. كل واحد منهم يخفي سلاحه تحت ذراعه أو تحت أظافره أو تحت لسانه أو في قلبه .. فالناس عناقهم تفتيش ، وقبلاتهم سوء وسلامهم حرب ، وحبهم خداع وإنهم يلعبون بالنار ، وإنهم بشر .. وإن هذه كلها طبيعة البشر ، وإنك تعلم هذا كله وتبتسم ، وتغمض عينيك .

أنت يا سيدى ، وسيد كل إنسان ، ما تزال فى الربيع ، وإن ربيعك الذى امتد حتى يضيف لعمرك الذى امتد حتى يضيف لعمرك خمسين عاما أخرى .

\* \* \*

وإذا كنت ترى أن الربيع قد جاء بعد الشتاء ، وأن كل ربيع هو ابتسام الدنيا واعتذارها عن برد الشتاء .. فأنت إنسان متفائل ..

وإذا كنت ترى أن الربيع سيعقبه الصيف بناره وشراره ، وأن كل ربيع سيزول وسيجيء بعده فصل النار والعرق ، وأن الشباب يزول في الشيخوخة ، وأن الحب يتحول إلى صداقة ، والصداقة إلى زمالة ، والزمالة إلى ذكرى ، والذكرى إلى فناء ، إلى صيف إلى خريف إلى شتاء ، . . فأنت متشائم .

وأنا أعتقد أن المرأة هي صورة حية لهذا العالم .. ففيها النجوم وفيها

الشمس والقمر .. وفيها الجبال والبحيرات ، والورد والشوك والتفاح والرمان والعسل والنحل .. وفيها من كل شيء في العالم نوعان أو عدة أنواع .

وامرأة واحدة تجعل حياتك كلها ربيعا .. وتستطيع أن تجعل حياتك كلها شتاء دائما وظلاما مستمرا ، ومطرا ورعدا وبرقا .. وتستطيع أن تجعلك ترى نجوم السماء في عز الظهر . وتستطيع أن تحول البساط الأخضر تحت قدميك إلى «برش» في سجن مصر .

امرأة واحدة فى استطاعتها أن تشيع الربيع فى خريفك وشتائك وصيفك .. و امرأة واحدة تستطيع أن تكويك بشمس الصيف وتغرقك بمطر الشتاء ، و تسحقك برياح الحريف .

إننى أرى الربيع امرأة .. إننى أراه مظلة تطرد عنى المطر ، وقبعة تحجب عنى الشمس ، ومصباح علاء الدين وخاتم سليمان ، وملايين البنك المركزى ، وبوليس النجدة .

# عليها أسياد

عرضوا عليها طبيبا في الثلاثين من عمره ، فرفضت الطبيب . قالوا لها : إنه وحيد أبويه .. وعنده عشرون فدانا وله سيارة فخمة .. والمستقبل له .

ولكن الفتاة رفضت الطبيب.

فقالوا: إنها ما تزال صغيرة ودلوعة . ولا داعى للاستعجال الآن . ثم إن الطبيب قصير القامة .. ويدخن السجائر بإسراف .. ويشرب الخمر أحيانا .. وهو يعرف الإنجليزية ويتكلم بها معظم الوقت .. وهى لا تعرف إلا الفرنسية فالتفاهم بينهما صعب ..

وعرضوا عليهامدرسا في الجامعة .. شابا وسيما .. في السابعة والعشرين من عمره .. رآها في إحدى الحفلات . تعلق نظره بها .. وظل يراقبها من بعيد ومن قريب .. ملابسها وما تحت ملابسها. فانحني أمام صدرها، وجف ريقه أمام شفتيها . وعندما سمع صوتها تمني أن تكون له .. ولم تطل تمنياته فتقدم إلى أبيها وسأله: أريد يد ابنتك بل يديها .. بل أريدها

كلها لى .. هذا قرار اتخذته بيني وبين نفسي .

وأخذ الأب يسأل عن المدرس الجامعي .. ورضى الأب عن سيرة المدرس وعن استقامته وسعة أفقه ورغبته الجادة في الزواج ..

وعلى المائدة همس في أذن ابنته : عندى لك مفاجأة !

فقالت ابنته : ما هي يا بابا ؟

قال: مفاجأة .. ككل مرة!

فقالت: من هو العريس هذه المرة ؟

قال : سيحضر بعد الظهر .. سترينه وستجلسين إليه .. والأمر لك ولا تنسى أننا نريد أن نفرح بك .

ورفضته الفتاة رفضا باتا .

ولم يتم أبوها تلك الليلة .. ولم تنم أمها .. وظل التليفون حائرا بين يدى الأم وبين يدى الأب .. وكان المتحدثون خالها وعمها وخالتها وعمتها وصديقات الأم وأصدقاء الأب ..

وفى الصباح ضحك الأب فى وجه ابنته وقال : وبعدين معاك .. يعني أنت لا يعجبك أحد فى العالم كله .. والله أنا خائف أن تقعى فى رجل خنشور كأبيك هذا ..

ولم يقل لها أبوها شيئا .. ولم تقل أمها شيئا .. ولكن لم تستطع الأم أن تسكت على هذا فهمست في أذن أبيها قائلة : والنبي البنت معها حق . مدرس في الجامعة .. عنده إيه .. إنه يتقاضى ثلاثين جنيها .. هذا كل ما يملك .. يشترى بنصفها كتبا ويظل يقرأ طول الليل وطول النهار .. متى يخرج مع ابنتي .. ومتى يذهبان إلى السينما .. ومتى يتناولان العشاء خارج البيت .. ولا عنده سيارة ولا عنده فريجيدير ..

والله البنت معها حق ..

ويقول الأب : ولكن عنده بيت إيجاره ثلاثون جنيها .. ولديه كتب تباع في المكتبات ويكسب منها .. ثم إنه رجل محترم وله مستقبل .. أنا في رأيي أن مدرس الجامعة هذا رجل عظيم .. وأنا أتمناه لابني ..

وقالت الأم: والنبى اسكت أنت .. واحتفظ بآرائك لنفسك .. أنا أريد لابنتى رجلا .. رجلا حقيقيا .. أنا أفضل عمدة فى الفلاحين يستطيع أن يجعلها سعيدة على هذا المدرس الذى لا يملك إلا هذه القروش وهذه الكتب .. والله البنت معها حق .. هل نسيت أن هذا المدرس كان متزوجا قبل ذلك .. وأن له أولادا من زوجته التى ماتت .. لا .. لا .. مستحيل !

أما البنت نفسها فقالت: إنه لا يعرف الدنيا .. إنه رجل طيب .. وسوف أحس معه أنه مدرس وأننى تلميذة ، أنه أب وأنا ابنته .. وأنا أريد شابا أحس أنه صديق .. أنه مثلى .. يلعب ويضحك للنكت الصغيرة .. ويجرى ورائى وأضربه ويضربنى .. لا أريد طفلا ولكن أريد شابا فيه رجولة وفيه طفولة ومثقف أيضا .. وليس ضروريا أن يكون غنيا.. إن المال لا يهمنى .

وضحك الأب .. وضحكت الأم . ولم يعجبها كلام البنت ..

وتقدم للبنت ضابط فى الجيش .. رجل أحمر الوجه ، لامع العينين واثق من نفسه .. ذهب إلى أبيها وبدلا من أن يتكلم فى دبلة الحطوبة ، تكلم عن حفلة الزفاف .. وقبل أن يتكلم فى الزفاف والمدعوين ، تحدث عن عدد الأولاء وعن أمله فى أن يكون له ولدان وبنت .. الولد الأول يجعله طبيبا فى الريف .. فى العزبة التى يملكها ويبنى له مستشفى هناك يعالج فيه الفلاحين والفقراء مجانا .. والابن الثانى يجعله مهندسا يبنى

البيوت .. لأن المستقبل سيكون كله قائما على الإنشاء والتعمير .. وستختفى هذه الأكواخ وكل بيوت الطين والصفيح .. وسيجعل ابنه هذا مهندسا نموذجيا يتحدث عنه الناس .. أما ابنته فهو يريد أن يجعلها ست بيت ، يريد أن يعلمها الطبخ وخياطة الملابس وتمريض الأطفال ، ويريد أن يجعلها هي التي تختار زوجها ، فهي حرة في أن تختار الرجل الذي يعجبها .. هذه آماله وهذه أحلامه ..

ودهش والد البنت من أن هذا الضابط قد تحدث في هذا كله دون أن يفكر لحظة واحدة في أن يسأل الأب عن رأى البنت التي سيتقدم لها.. ولكن الأب لم يخف سعادته في أن يجد رجلا واثقا من نفسه ومن مستقبله .. رجلا غنيا يفكر في البيت وفي الأولاد .. ومستقبل الأولاد .. ولم يشك الأب لحظة واحدة في أن تقبل ابنته هذا الزوج .. الرجل الغني الجاد ..

وجاء دور البنت ..

ولاحظت البنت أن هذا الضابط يمسك الملعقة بصورة غير مهذبة.. وأنه يملأ فمه بالطعام فينتفخ وجهه انتفاخاً واضحا .. وكلما لاحظ الضابط أن الفتاة تنظر إليه قال : لا مؤاخذة يا مدموازيل .. أنا رجل فلاح .. أنا من بيت كريم .. لقد كان أبي خادما في مسجد .. ولكنه رجل عصامي.. لقد بني نفسه بنفسه .. وأنا كونت نفسي بنفسي .. والإنسان لا ترجع قيمته إلى أبيه أو إلى أمه .. وإنما ترجع إلى عمله وكفاحه ..

ولاحظت البنت أن الضابط يمد يده إلى فتات الطعام الذي تناثر على المائدة ثم يكومه ويضعه في يده ثم يلقى به في فمه .. ولما لاحظ أنها تنظر إليه قال : لا مؤاخذة يا مدموازيل .. أنا عارف انك واخده

بالك منى قوى .. لكن هناك مثل بلدى يقول : «جبال الكحل تفنيها المراود».. ومعنى المثل أن الإنسان لو كان عنده جبل من الكحل فإن المرود الصغير يجعله ينقص يوما بعد يوم حتى ينتهى ويتلاشى الجبل .. والذى يجمع «النعمة» فان «النعمة» تجمعه .. وتجعله غنيا .. هذا مثل بلدى . والناس البلدى عندهم أمثال عظيمة . وهناك مثل بلدى آخر يقول : «القعدة على الكوم ، ولا الحوجة للعدو يوم».. ومعناه أن الانسان يفضل أن يجلس على الكوم أو على الرصيف ، على أن يدق باب أعدائه ويسألهم أن يعطوه لقمة أو رغيفا لله .. ووصلت البنت إلى نتيجة واحدة أن هذا الرجل الأصلع العصامى بخيل جدا وبلدى جدا وتنقصه الرقة والذوق والحيال .. وأنها لا يمكن أن تتزوجه ولو كان أبوه صاحب مسجد، والذوق والحيال .. وأنها لا يمكن أن تتزوجه ولو كان أبوه صاحب مسجد،

أما أبوها فقال عنه : إنه رجل ظريف ومحدث لبق .. وإنه ليس معقدًا كأبناء المدن ، وإنه أحسن من الطبيب وأحسن من المهندس .. وأحسن من المدرس الذين تقدموا لها .

أما الأم فلم تنشرح لهذا الرجل .. فقد لاحظت أنه عندما يصافحها يضغط على يديها بصورة غير مؤدبة وأنه يغمز بعينيه . ولكن الأم عادت تقول : إنه رجل ريفى .. ولكن عندما يصبح زوجا لابنتى .. فأنا متأكدة أن ابنتى ستغيره تماما .. وستجعله إنسانا آخر .. أنا متأكدة أن ابنتى لها شخصية .. إنها تقرأ الكتب والمجلات .. تقرأ في الأدب وفي السياسة وفي الفلسفة وفي علم النفس .. ولا يوجد كتاب صدر في مصر لا تعرفه .. أنا متأكدة من أن هذا الرجل سيحب ابنتي ، فإذا أحبها ، فسيخضع لها ، ستغيره .

ولكن البنت رفضت ورفضت .. وأعلنت أسباب الرفض علنا .. قالتها لأبيها وذكرتها لأمها .. ولم تخفها عن عمها وخالها وكل صديقاتها..

وراحوا يضحكون على «صلعة» الضابط .. وعلى طريقته في الأكل وفي مسح فمه وغسل يديه .

ولم يسكت الأب هذه المرة .. ولم تطق الأم صبرا على هذا كله .. إن الناس كلهم يتحدثون عن البنت التى رفضت كل من تقدموا لها .. ولكن الناس لا يقولون الحقيقة .. إنهم يقولون إن الرجال يتقدمون إليها .. ثم لا يلبثون أن يرفضوها .. لا بد أن في البنت عيبا خطيرا .. العائلة كلها تتحدث ، التليفونات مشغولة باستمرار .. الحطابات تروح وتجئ .. والأمهات والبنات يقفن في النوافذ ويتهمن الأب بالضعف . ويتهمن الأم بأنها هي التي أفسدت البنت .. لم تستطع الأم أن تعرف لموقف ابنتها سببا .. والأب حائر .. إنه يستشير الأطباء .. ويدخل الأطباء البيت على أنهم جاءوا يخطبونها ويتحدثون إليها .. ساعات وساعات .. ويذهبون إلى الأب ويقولون : إن البنت في كامل قواها العقلية .. بل إنها ذكية ومتازة .. والكتب التي قرأتها قد جعلتها إنسانا مستنيرا .

ويثور الأب على الكتب والمجلات التي قرأتها ابنته .

أما الأم فقد انتهت بينها وبين نفسها إلى رأى واحد .. هذا الرأى هو الحل الوحيد لمشكلة ابنتها .

كان من رأى الأم أن ابنتها .. «منظورة» أو محسودة .. لا شك فى أن البنت محسودة .. ولماذا لا يحسدها الناس .. البنت هى وحيدة أمها وأبيها .. أبوها غنى يملك الأراضى الواسعة .. والأم هى الأخرى غنية .. الأسرة معروفة .. أسرة الأم وأسرة الأب .. والبنت مدللة .. وجميلة ومثقفة وذكية .. والشبان يتقدمون إليها الواحد بعد الواحد وترفضهم ، من الذى لا يحسدها ؟. لا بد أنها محسودة ..

هذا هو رأى الأم ، ولم يملك الأب إلا أن يستسلم لرأى الأم .. إلا

أن يذهب إلى المشايخ لا في القاهرة .. ولكن في الريف .. حيث لا يعرفهم أحد .

ووضعوا الحرزة الزرقاء في شعرها .. وأركبوها حمارا بالمقلوب .. ووضعوا الريش حول رأسها .. وقطعوا طرف فستانها .. وأحرقوه وبخروها به .. وجعلوها تنام في غرفة مظلمة ثم فتحوا عليها الباب فجأة وصرخت البنت .. وفرح الأب والأم .. لأن المشايخ قالوا لهما : إذا صرخت البنت عندما ينفتح الباب عليها .. فمعنى ذلك أن الشياطين خرجت .. وأن الأسياد انطلقوا من جسدها إلى الشارع .

ولم يكتف الأب والأم بذلك .. بل راحا يسألان المشايخ في القاهرة أيضا .. وقال مشايخ القاهرة إن هناك « عملا » قد ألقى في النيل عند الزمالك .. وإنه يجب أن يذهب شاب طوله ١٥٠ سنتيمترا ويلتقط العمل بيده اليسرى وأن يغمض عينه اليمنى .. وذهب الشاب إلى المكان والتقط «العمل».

واقتنعت الأم أن البنت محسودة واقتنع الأب أن هناك «عملا» قد ألقاه أعداء الأسرة في هذا المكان.

والآن .. قد بطل مفعول الحسد .. وبطل مفعول «العمل» .. والبنت أصبحت حصينة منيعة لا يمكن أن يؤثر فيها أى شيء .. لا العفاريت ولا الأسياد .

ولكن مضى عام وعام .. ولم يتقدم للزواج منها أحد .. إن الناس يرونها و لا ينطقون بشيء .. يرون جمالها و لا يتكلمون ، ويرون مالها و لا يتحركون ، ويتطلعون إلى شبابها ويأسفون .

لقد اقتنع الناس كلهم .. أن البنت عاقلة وممتازة وذكية .. ولكن أبويها مجنونان .. وأنه ليس بعيدا أن تصاب البنت بالجنون هي الأخرى..

فالجنون أحياناً مسألة وراثية .. والبنت تضحك .. ولكن الأب حزين على ما أصاب ابنته من كساد ، والأم حزينة لأن ابنتها قد أصابها الجنون .. فهي لا تريد أن تتزوج .. وهل من المعقول أن تكره بنت الزواج ، بنت غنية جميلة .. تكره الزواج ؟ إن الأم لا تصدق هذا وتقول : بنتي مجنونة .. عليه العوض !

فمن هو المجنون .. يا ناس!

#### هذا المفتاع لك

إننا نحن أبناء هذا الجيل قد تخرجنا في مدرسة الحقد والكراهية .. قد تخرجنا في المدرسة التي يتهم بعضها البعض بالحيانة والرشوة وفساد الحكم وضياع المبادىء .. إننا لم نعرف الحب ولا الوفاء ، لم نعرف الصدق .. وإنما كانت تجارتنا رابحة في الكذب ، وكانت معلوماتنا عن الحياة زائفة ، وكانت معلوماتنا عن المرأة وهمية .

إننا أبناء هذا الجيل لم نتعلم إلا قليلا ، لم نواجه حياتنا بشجاعة .. لم نجد الأب الذي يهدى ، والأم التي ترعى ..

كيف تعلمنا نحن ؟

لقد أطلقنا آباؤنا في الطرقات نروح هنا وهناك كالبط والأوز في أزقة الريف أو كالكلاب الضالة نجمع العلم والتجارب من صناديق الزبالة .. فكانت أفكارنا ملوثة فيها تراب وفيها عفونة ، ولكننا لم نجد ما هو أحسن منها ، إلا بعد أن بلغنا سنا كبيرة . فأنا لم أر السينما في حياتي إلا منذ عشر سنوات .. أي بعد أن تخرجت في الجامعة وحصلت على

الليسانس .. كنت تلميذا مجتهدا .. وكان مثلى الأعلى هو أن أكون الأول في الفصل .. وقد حققت هذا المثل الأعلى المتواضع .. ولكنى فشلت في حياتي في الدور الأول والثاني وطردت من كل تجربة في الحياة . لم أعرف معنى النزهة ، لم أعرف معنى اللزهة ، لم أعرف معنى الرحلات ، لم أفهم معنى الاختلاط ببنات الجنس الآخر .. لم أعرف قيمة المرأة في حياة أي شاب .. لم أعرف إلا امرأة واحدة وهي أمي . ولم تعرف أمي من أمرى إلا شيئا واحدا هو أنني أدخل غرفتي وأقفل بابها وأظل أقرأ وأنام وأنا أقرأ ، وأصحو وأنام حتى الصباح .. فإذا كانت غرفتي مضاءة راحت أمي تصلى لله أن يجعل النجاح من حظ هذا الابن المسكين .

ولم تعرف أمى — لأنها سيدة طيبة من أبناء الجيل الأسبق أن طفلا مثلى له مشاكل وله متاعب عندما يخلو بنفسه ، وعندما يجلس إلى أصدقائه .. لم تعرف ذلك أمى . فقد كانت ترانى كائنا حيا يأكل ويشرب وينام . ترانى كالأشجار تروينى وتظللنى وتسقط من عينيها قطرات من الندى على أوراقى .. فأنا أمامها حيوان أو نبات .. هكذا تعلمت وهكذا كان يراها أبوها وتراها أمها .. وهكذا رأتنى ورعتنى .

نحن أبناء هذا الجيل.

لا نعرف من الحرية الشخصية إلا حروفها الأولى .. ولكن نعرف كل حروف البغض والكراهية والحقد والدس والكذب . لم نعرف نحن أن الحب مفتاح الفرج وأن الحب زينة الحياة الدنيا .. وأن الحب كنز لا يفنى .. وأن الله مع المحبين .

كل ذلك لم نتعلمه ، لم نجد أحدا يقول لنا شيئا من هذا كله .. إنما رأينا العصا ، ورأينا العين الحمراء ، ورأينا الإهمال .. ولم نعرف معنى السينما ، ولا الحدائق، ولا بيت الجيران .. ولا بنت الجيران .. ولا الجيران .. ولا الجيران ..

هكذا كنا أبناء هذا الجيل الذين ولدوا سنة ١٩٢٥ .

لم يعلمنا أحد أن الإنسان يستطيع أن يجمع بين الدراسة وبين الحياة .. لم أسمع أحدا يقول لى : تستطيع أن تكون الأول فى فصلك وأن تكون لاعبا لكرة القدم أو كرة السلة .. أو بطلا فى السباحة .

لم يقل لى أحد: إن الرياضة هى شيء أكثر من تحريك اليدين والرجلين.. لم يقل لى أحد إن الرياضة هى تجارب روحية أيضا وإنها دروس فى التعاون وفى المنافسة الشريفة ، وفى الشجاعة والمحبة بين الناس .. وأن يقبل اللاعب الهزيمة بابتسام ، وأن يقبل النصر بتواضع .. تركونى وأطلقونى فى الشارع ضالا .. ولم نعرف على أيامنا أن الكلاب يمكن أن تكون لها أسماء وأن تكون لها رخصة وأن يكون لها أطباء ومجلات.. وأن تقام لها المعارض والزينات وأعياد الميلاد وأن تكتب لها الثروات .. وأن تكون لها عائلات معروفة الاسم والأصل والجنس .. لم نعرف خلك على أيامنا .

إننا لم نبلغ ما بلغته الكلاب ..

ولم تكن لدينا مكتبات خاصة .. لم يكن في استطاعتنا نحن الفةراء أن نشترى الكتب وإنما نذهب ساعات طويلة من النهار نقرأ في المكتبة العامة ولا نستطيع أن نحمل هذه الكتب التي نقرأها معنا .. ولم تكن على أيامنا كتب رخيصة الثمن .. ولو كانت هناك كتب رخيصة لعجزت عنها فلوسنا المحدودة .. ولو كانت فلوسنا القليلة تكفى لشراء كتاب أو كتابين .. فلن يشجعنا آباؤنا على ذلك .. لماذا لا نشترى بهذه الفلوس بعض الحلوى أو بعض الفاكهة .. إنها تفيد الجسم وتقوى الصحة ..

أما الكتب هذه فما قيمتها ، وماذا بعد القراءة والكتابة ليلا ونهارا .. كل ذلك لا ينفع وإنما الذى ينفع هو الصحة .. هو الجسم السليم الذى يلد العقل السليم!

أذكر أنني سألت والدى مرة: أنا من أين جئت يا أبى ؟ فضحك أبي رحمه الله وقال: عندما تكبر ستعرف ..

ولم أنتظر حتى أكبر فأعرف.. وإنما عرفت ذلك من أولاد الشارع.. عرفت أننى جئت بصورة مخيفة .. ظللت أفكر فيها ولا أصدق ما اهتدى إليه تفكيرى .. وسألت أمى مرة : كيف ولدتنى ؟

وعرفت الجواب وكان قويا مقنعا كاد يخلع أسناني ويطفئ النور من عيني .. و بعد ذلك عرفت أن هناك سرا لا يذكره الأب ، وتخجل منه الأم .. وانتقل الحوف والحجل إلى نفوسنا نحن أبناء هذا الجيل .. ودخل الحوف مع الحجل نفوسنا .. وظللنا نفكر وحدنا في الظلام ..

كنا نكتب على الأرض بأصابعنا ، وكنا نتفرج على صندوق الدنيا. ونجمع الأوراق من الأرض نقرأها .. وتكون الأوراق قذرة ، وكنا ننفض عنها التراب .. وكثيرا ما دخل التراب في عيوننا ، فنلزم بيوتنا ! ولا نذهب إلى طبيب ، فلم نكن نعرف على أيامنا أن هناك أطباء للعيون وأطباء آخرين للأذن والأنف والحنجرة .. إنما كان يقوم بكل هذا العلاج طبيب القرية أو حلاق الصحة .. إنه الرجل الذي كان يحلق الصحة من عيوننا وآذاننا وأجسادنا .. وكان محترما وكان غنيا وكان كالقضاء والقدر إذا قال فعل ..

أذكر أننى شكوت مرة من ضربة الشمس وارتفعت درجة حرارتى.. ولم يفلح الأسبرين ولا الكينين .. وقالت النساء إن الولد محسود .. وعلى أيامنا لم يكن من الضرورى أن يكون الإنسان غنيا أو عظيما ليحسده

الناس، وإنما يكفى أن يكون حيا فيحسده الناس .. وأما حلاق الصحة فقال : لا بد أن يكوى بالنار .

وأنقذني أبي من يد الحلاق.

ولكنى اكتويت بالنار وبغير النار بعد ذلك عشرات المرات . وكلما تذكرت الحلاق قلت فى نفسى : ليت الحلاق فعل .. فهو أرحم كثيرا مما أعانى .. بل إنه أرحم الراحمين !

هذا جيلنا .. نحن الذين ولدنا سنة ١٩٢٥ .. نحن أبناء الريف .. الذين لم يعرفوا حياة المدن والمدينة إلا أخيرا . نحن الذين عرفنا الكثير من كل شيء في سن متأخرة .

إننا نحن أبناء هذا الجيل .. ننظر إلى الأطفال الصغار .. ونرى الحياة والأمل والشجاعة والحرأة ونرى فيهم الإقبال على الدنيا وعلى العلم .. إننا نرى فيهم كل ما كنا نتمناه .. نرى فيهم كل ما عجزنا عن تحقيقه .

على أيامنا لم يكن هناك كورنيش نيل أو بحر .. ولم تكن حدائق عامة ولا سيارات فخمة ولا مكتبات ولا حفلات ولا هدايا ولا لعب ولا أفلام .. ولم نكن نعرف ميكى ماوس ولا طرزان .. بل لم نعرف أننا بشر ولسنا دجاجا أو بطا أو حشرات إلا في سن متأخرة .

لقد عرفنا الخوف والكراهية .. ولم نعرف الحب ..

أما أبناء هذا الجيل الذى نراه يحبو ، ويتهامس فى الليل فى النوافذ وفى الحدائق وعلى الكورنيش وفى التليفون وفى المقاعد الحلفية من السينما. . أن هذا الجيل يجب أن يحرص على هذا المفتاح الصغير الذى لم نعرفه . . أن يحرص على الحب . .

يا أبناء هذا الجيل احرصوا على الحب ، توهب لكم الحياة . لقد كنا نحطم النوافذ والأبواب .. لأن صناعة المفاتيح لم تكن قد تطورت بعد ..

أما أنتم فمفتاحكم اليوم هو الحب .. لا يقف أمامه باب ولا نافذة ولا قلب .. فهنيئا لكم ، وصبرا لنا .

# صیاد فریست اعرأة

عندما يتباهى الشاب فإنه يتحدث عن عدد الفتيات اللاتي غزا قلو بهن وانتصر عليهن في النهاية .

وعندما تتباهى الفتاة فإنها تتحدث عن عدد الفتيان الذين ردتهم وصدتهم وأهملتهم .

الشاب يفكر بعقلية الصياد الذي لا يخطىء الفريسة .

والفتاة تفكر بعقلية الفريسة البارعة التي لا يستطيع صياد أن يوقعها بسهولة .

فإذا وقعت الفريسة في الشبكة .

فالشاب يقول إنها براعة . والفتاة تقول إن الشاب مسكين . وإن قليها رق لحاله .

وإذا قال الشاب إنه تعب فى صيد الفريسة . فلا يقصد بذلك أن يوجه تحية إلى الفريسة الصعبة التي لا يقدر عليها إلا كل جبار . وإنما

بريد أن يقول إنه تعب وتعب . ولكنه استطاع أن ينتصر عليها في النهاية أن التحية موجهة له وحده .

وعندما تقع الفريسة في الشبكة: في الحب في الزواج في الخداع .. فإنها تحاول أن تتخلص منه . ويحاول هو أن يتمسك بها . وتتعود الفريسة على الشبكة . ويجيء الشاب فيصنع من الشبكة قفصا . وللقفص باباً . ويتحول القفص إلى بيت له أبواب وعلى الأبواب أقفال ، ومفاتيح الأقفال في جيبه . وبعد ذلك تصبح الأبواب بلا أقفال ، وتنقل المفاتيح من جيبه إلى جيبها .

وتتعود الفتاة على الحياة فى البيت ولكنها ما تزال خائفة من الصياد ، وخائفة عليه . إن المرأة تطورت وتقدمت وخائفة عليه . إن المرأة تطورت وتقدمت اجتماعيا على الرجل . فهى التى علمته حياة البيت ، وهى التى أقامت أركان الأسرة ، أما الرجل فلم يتطور بعد . إنه صياد ، يضع بندقيته على كتفه و ينطلق إلى الغابات والبارات والشوارع والنوافذ و يصوب رصاصه إلى قلوب جديدة .

ومهمة الزوجة هي أن تنزع السلاح من هذا الصياد ، وأن تسد في رجهه النوافذ والأبواب والبارات والشوارع . إنها لا تريد أن تحبس زوجها . ولكنها تريد أن تصيده كما صادها ، أن تضعه في الشبكة كما وضعها ، أن تقفل عليه الأبواب ، وتضع المفاتيح في جيبها .

وكل خلاف بين اثنين متحابين هو خلاف على المفاتيح ومن الذى بضعها فى جيبه . وكم مفتاحا فى جيب كل منهما ؟

\* \* \*

أعرف سيدة مثقفة جدا وجميلة تفتش جيوب زوجها كل يوم وكل ليلة . بل إنه عندما يعود إليها عند منتصف الليل تأخذه بالحضن وتشم

كتف الجاكتة ، من هنا ومن هناك . فالرجل عندما يرقص مع امرأة ، فإنها تضع يدها على كتفه ، وفي يدهـا عطر ، وأثبت شيء في المرأة هو عطرها . وهو الذي يترك أثرا بعدها .. إنه يترك بصمات لا ترى ولكنها لا تمحى . وأعرف أن خلافات بين الزوجين تدور في الساعات الأخيرة من الليل . وكثيرا ما يكون الزوج مظلوما ، حين تحتك به سيدة في الأتوبيس ، ويفسح لها الطريق ، وتنحرف السيارة ، وتسقط السيدة في أحضان هذا الزوج .

وقد حدث مرة أن نزل من الأتوبيس وتذكر رائحة العطر عند كتفه فانطلق في سيارة تاكسي إلى إحدى محطات البنزين واشترى «حفانا» من البنزين ومسح به الجاكتة .. وكانت الساعة الثانية صباحا ..

إن الشبكة التى نصبتها زوجته رقيقة ناعمة ولا يشعل النيران فيها الا عطر النساء الأخريات. وفى كل مرة يعود الزوج إلى البيت تقوم الزوجة بإجراء كشف الهيئة عليه: تنظر إلى شفتيه ، فلا ترى أثراً لامرأة أخرى .. وتنظر إلى شفته السفلى .. فلا ترى أثر الكدمات .. فهذه الشفة السفلى هى أكبر دليل على خيانة الرجل . إنه يزعم بين حين وآخر أن السبب هو أمواس الحلاقة الرديئة الموجودة فى الأسواق هذه الأيام . وتذهب الزوجة وتشترى له عشرات من الأمواس ، وتقوم بتغيير هذه الأمواس يوميا ، وبذلك لا تكون له حجة .. وأحيانا يزعم بأن البقعة الحمراء فى شفته السفلى سببها «الارتكاريا» .. والارتكاريا مرض يصيب الجلد لأن الإنسان أكل بيضا أو طماطم أو طعاما به شطة .. ولكن الزوجة لا تقدم له هذا الطعام ، فأين أكله ولماذا ومع من ومتى ؟ إلى آخر هذه الاستجوابات .

وكان الزوج يدخل الشبكة ويسحب الغطاء على وجهه عندما تطفىء زوجته المصباح وتقول: براءة ...

وأعرف سيدة أخرى ..

هذه السيدة تتحدث عن الحرية التي يجب أن يتمتع بها الزوج ومن رأيها: أن الرجل لا يقنع بالنظر إلى امرأة واحدة ، وأن هذه طبيعته . والإنسان لا يغير الطبيعة . وإذا غيرها ، فكما تغير أشعة الشمس لون البشرة . فإذا جاء الشتاء تغير لون البشرة وعاد إلى بياضه . ولذلك يجب أن نعطى للرجل فرصة يكون فيها طبيعيا . سيضايق ذلك المرأة . ولكنه شر لا بد منه . فالرجل حيوان ، والزواج يجعله إنسانا ، ولكنه يحن إلى حيوانيته . .

وحين عرفت هذه السيدة أن زوجها جلس إلى جوار سيدة أخرى وابتسم ، ظلت تبكى ليلا ونهارا .. إن قلبها يقول شيئا ، وعقلها يقول شيئا آخر .

وحار الرجل فى أمر زوجته : فهى تفتح له الباب فإذا خرج اتهمته بالخيانة ونكران الجميل . ولكن البيت أى بيت ، لا بد أن يكون له باب يقف فى وجه الريح ويعترض طريق اللصوص .

و بعد ذلك عرفت أن الرجل و زوجته قد اتفقا على شيء . اتفقا على أن يضع كل واحد منهما مفتاحا في جيبه . وأن يكون لهما بابان و بيتان متباعدان . . وأن تكون العلاقة بينهما لها اسم آخر هو : الطلاق . .

لقد فتحت الزوجة الباب بيديها . فدخلت الريح ، فأشعلت فى البيت النار ، واحترق رجل وامرأة .

非特殊

وأعرف صديقا . إنه شاب طيب القلب ، سهل ويحب الهدوء والسكون في البيت ، إلى الزوجة إلى الأولاد . ويحب الناس والجلوس

معهم . إنه رجل اجتماعی ورب أسرة . ومضت حیاته هکذا سنوات . کان یحب زوجته .

وهذا الشاب تعب فى اقتناصها . وكلما وضع لها فخا حطمت الفخ . وكلما ألقى حولها الشباك هربت منها . . فجعل من نفسه متاريس تعترض طريقها . وكانت تقفز من فوق المتاريس والحواجز . . وعرف أن المرأة لا تقوى عليها الشباك ولا الحواجز ولا الأسوار ولا النار ولا الرصاص . وإنما المرأة تشبه الكهف الذي له باب من الصخر ، وهذا الباب كان إعلى بابا » يفتحه بكلمة واحدة : افتح يا سمسم . . وينفتح الكهف ووراءه كنوز من ذهب وفضة .

وكذلك قلب المرأة تفتحه الكلمة اللطيفة ، والابتسامة الحفيفة ، ولسة الإصبع ، والزهد فيها ، والترفع عنها .. فبدأ يبتعد عنها وبدأ يعاملها بكلفة ويكلمها بحساب .. وتدنو منه فلا يمس إلا ثوبها .. وثوب المرأة كجلدها تماما .. إنه حساس أيضا .. بل إنه أكثر حساسية وأجمل وأكمل من جسمها . وجرب ثوب المرأة .. واستسلم له هذا الجلد .. واستسلم له الجلد الثانى والثالث .. إنها حصون تتساقط الواحد بعد الآخر واستسلم له الجلد الثانى والثالث .. إنها حصون تتساقط الواحد بعد الآخر واستخدم معها كل الحيل واستخدم معها كل الأساليب .. لقد أضحكها وأبكاها ، وملأ عينيها بالنوم وملأها بالدموع ، وأفرغ معدتها من الطعام ، وملأ قلبها بالحنان .. والمرأة كأبى فروة لا شيء ينضجها إلا النار .. ونضجت الزوجة . وأطفأ بالزوج نيرانه . ولكن الزوج ينسى أن المرأة تختلف عن أبى فروة . فأبو فروة ينضج مرة واحدة ويصبح صالحا للأكل .. أما المرأة فهى كالمصباح الكهر بائى .. تشتعل وتنطفىء .. ومهمة الزوج ألا يسكت أبدا عن إشعالها يوما بعد يوم .. إنها نوع غريب من أبى فروة .. إنه ينضج ما دام إشعالها يوما بعد يوم .. إنها نوع غريب من أبى فروة .. إنه ينضج ما دام في النار فإذا خرج من النار عاد ثمرة باردة تطلب النار من جديد .

وأحست الزوجة أن حياتها مهددة بالبرود والحمول ، وأن الزوج قد تعب من إشعال النيران .. والنيران هي الاهتمام والحنان والجرى وراءها تماما كأيام الخطوبة ، والوقوف كطرزان في وجه أبيها وأمها ورجال الكنيسة ..

وأمسكت هي البنزين وأشعلت عودا من الكبريت .. عودا بعد عود .. والزوج يبكي وهي تبكي أيضا .

أما البنزين فهو الغيرة . لقد أرادت أن يكون بيتها على الطراز الحديث ، فزودته بكل وسائل التدفئة والكهرباء والحريق .. والتعب ..

إنها تتعلق بكل أصدقائه الواحد بعد الآخر .. والزوج يغار ويسكت ولكن لا شيء يضايق الزوجة إلا سكوت الزوج ، وتتمادى الزوجة في الكلام وفي العلاقة ، وزوجها يعلم أنها تحبه وأنها تريد أن تعاكسه .. فقط . والزوجة تريد أن تثير الغيرة في قلب الزوج ، وأن تجعله يشعر بأنه فقدها وأنها ستضيع من يده ، فينهض من جديد وينصب الشباك وينطلق وراءها تماما كالأيام السابقة على الزواج ..

ولكن الزوج ساكت لا يتحرك ..

وتعود الزوجة إلى شيء آخر .. إنها تسهر وتقامر وتعود آخر الليل مرهقة وفى أصابعها سيجار وفى عينيها احمرار ، وفي رأسها دوار .. وفى البيت نار . وهنا يغار الزوج ويثور وتشعر الزوجة باللذة والسعادة .. فلا شيء يسعدها أكثر من أن يحس زوجها بالغيرة ، والغيرة تعذبه ، وعذاب زوجها لذيذ .. زادت لذتها وأقبلت عليه تعانقه وتقبله وتبكى من أجله ..

إنها تريد أن تحوله من قط إلى نمر ومن نمر في قفص إلى نمر طليق،

فإذا انطلق وانقض عليها النمر ، راحت تستعطف القط . فإذا أصبح قطا راحت تبحث عن النمر ..

وهذا الصراع لا يقوى عليه الرجل .. بعد الزواج .

وإنما هو صراع يعمد إليه الرجل قبل الزواج ، فإذا فاز بالفريسة وهى الزوجة ، فإنه يتحول إلى قط وديع وتنتهى مرحلة التنمر هذه .. فمرحلة التنمر مرحلة مؤقتة . تماما كالصياد الذى يحمل البندقية ويختفى وراء الأشجار ولا يطبق عينيه ولا أذنيه .. حتى يرى الفريسة ويصيدها. هذا الصياد لا يحمل سلاحه معه ليلا ونهارا . ولا يحمل سلاحه وهو يأكل وهو يشرب .. وإنما يحمله فقط عند خروجه إلى الصيد .. وبعد ذلك لا يستريح إلا إذا رزقه الله بزوجة توقظه من نومه وتعطيه البندقية وتحشوها بالرصاص وتقول له : هل تعرف الجرى ؟ فيقول لها : نعم ، وتقول له : إذن عليك أن تستردني من أيدى أصدقائك ..

هذه البيوت تتحول إلى أقفاص ، والأقفاص تتحول إلى شباك والمرأة تتحول إلى حيوان مفترس ، والرجل يتحول إلى صياد فقط .. هذه بيوت مكتوب عليها : جهنم ..

إن الرجل يتزوج ليحول الشبكة إلى بيت ، والفريسة إلى زوجة ، والبندقية إلى لعبة لابنه الصغير : والحلاف بين الرجل والمرأة هو على شيء واحد : متى يبدأ الاستقرار والتحول من حيوان إلى إنسان .

أما الرجل فيقول : حالا ..

وأما المرأة فتقول : بعدين ..

وتنشب الحرب بين الصياد والفريسة .

# لاشىء ينتهى

اتفق الاثنان على أن تنتهى هذه العلاقة . لم تكن علاقة . بل شيء أعمق وأطول . ليس الذي يربطهما قيد من الحديد أو من الحرير . إنما هو شيء أرق وأكثر حرارة . . إنه خيط رفيع كالذي يربط الجنين بأمه . . واتفق الاثنان على قطع هذا الحيط . وأن يتباعدا . وألا يفكر الواحد منهما في الآخر . وألا يتحدث عنه . وأن يمسحه من ماضيه . وأن يفقد ذاكرته وأن يبدأ حياته بعد قطع هذه العلاقة . . وإذا رأى الواحد منهما الآخر في الطريق ، فلا يجب أن يحييه . . أن يتجاهله . . وأن يتعود هذا التجاهل . . وأن يتعود عادة .

وأنزل كل منهما سماعة التليفون ..

وسحب هو الغطاء على وجهه ، ونام . وسحبت هى غطاء من الدموع على وجهها . ونامت الدموع ، ولم تنم هى. إنها لم ترد أن تبكى. ولكن الدموع نزلت وحدها . من أين ؟ ولماذا ؟ كأن هذه الدموع تريد أن تجرى وراءه ، أن تتعلق به ، أن ترده إليها . أن تجعل المسافة البعيدة

بينهما قناة ملاحية أو كأنها أرادت أن تطفىء النار التى اشتعلت فى قلبها . ولكن الدموع حارة ملتهبة هى الأخرى . . إن النار فى صدرها قد تحولت إلى بخار ، والبخار قد تقاطر وأصبح دمعا . . حتى هذه المعاني لم تكن تدور فى رأسها ، وإنما سمعتها منها بعد ذلك .

وكان الاتفاق بينهما هو أن يحتفل الاثنان بهذا الوداع الطويل أو بهذا الانفصال أو هذا الطلاق .. إنه طلاق .. لأنه كان زواجا روحيا .. وهذا هو الزواج الحقيقي ، وهناك ملايين الأزواج قد وقفوا جميعا أمام وهذا هو الزواج الحقيقي ، وهناك ملايين الأزواج قد وقفوا جميعا أمام المأذون وامتدت أيديهم ووقعوا وثيقة الزواج .. والحقيقة أنها وثيقة طلاق .. واحد عاشوا جميعا معا في بيت واحد ، في غرفة واحدة ، في سرير واحد ، بل في جانب من سرير واحد .. ومع ذلك كانت قلوبهم جميعا في أماكن أخرى .. فالزواج هو زواج القلب وليس زواج الجسد .. وكان أخرى .. فالزواج هو الحب .. وهو المأذون الذي لا يراه أحد، ولا يحتاج إلى شهادة الشهود ولا موافقة الأب أو الأم أو الدين أو الدولة .. كان زواجا روحيا ، وكان الاتفاق أن يتم الطلاق بينهما كما تم الزواج ، كان لا بد أن يلتقيا ، وكأنهما اثنان من الجنود يقفان على جانبي خط الهدنة .. كان يجب أن يتصافحا بلا تعانق . وأن يمد كل منهما يده للآخر يعطيه صوره وخطاباته وهداياه .

وقالت لى : تصور هذا يحدث .. تصور .. إننى لا أستطيع أن أتصور هذا .. إننى لم أستطع أن أنظر إلى وجهه .. أن أنظر إلى عينيه وإلى شفتيه .. هل هذا ممكن .. هل هذا حقيقى .. إنه يمثل . إنه يمزل .. لماذا لم يقتلنى ، لماذا لم يضربنى بالرصاص .. لقد طلبت منه ذلك .. طلبت منه أن يقتلنى .. فإننى عشت من أجله ، وتمنيت أن أموت بيده .. إننى أفضل الموت بيده أيضا .. تصور .. هذا الوجه يكذب .. هذا الابتسام خداع .. هل هذا ممكن .. حرام .. حرام .. كل هذا دفعة

واحدة .. حرام .. وأتحمل أنا هذا وحدى ..

وجلس الاثنان وجها لوجه .. وعلى حافة النيل .. وهى لا تدرى بشيء .. ولا تعرف إن كانت على الأرض ، أو على السحاب .. كيف يمكن أن يحدث هذا كله .

#### ولكنه حدث ..

امتدت يد الشاب وأخرج من جيوبه خطابات زرقاء .. وصورا .. ونزع من يده ساعة .. ووضع آلة تصوير بالقرب من الساعة .. وفتح حافظة نقوده .. وأخرج صورة صغيرة لهما قد أخذت بالقرب من الهرم . وأغمى على الفتاة .. وعندما أفاقت بعد أيام قالت لى : هل يمكن أن تتصور أنني كنت أشعر بأنني أتمزق قطعا قطعا .. كلما أخرج من جيبه ورقة أو صورة أحسست أنه نزع قلبي .. فهو ينزع قلبي من جيبه الشمال .. وعقلي من جيبه اليمين .. لقد كنت أعيش فيه .. وهو الآن يطردني عضوا عضوا .. كأنني أحد السكان في عمارة .. وكأنه صاحب البيت .. وكأنني لم أدفع الإيجار عشر سنوات .. فليس أمام صاحب البيت إلا أن يلقي بأثاث بيتي من النوافذ .. تصور أن هذا الأثاث هو أنا. . . أنا الأثاث .. أنا السرير .. أنا المقعد .. أنا الوسادة اللينة .. ثم أنا الخادمة التي تحرص على هدوء هذا البيت .. لم يعد لي شيء .. الآن .. ولا بعد الآن .

و بعد هذا كله إنها لا تعرف مادا حدث أثناء هذا كله ، ولا قبل هذا و لا بعده .. إنها فى دوامة .. إن الدنيا كلها تدور حولها .. وتميل بها يمينا وشمالا .. إنها تغمض عينيها حتى لا تقع على الأرض .. مع أنها واقعة على الأرض ، بل تحت الأرض .. إنها أصيبت بهذيان .. لقد نظرت تحت قدميها فوجدت قطة سوداء . فصرخت .. وارتمت على نظرت تحت قدميها فوجدت قطة سوداء .

المنضدة .. لقد تصورت أن هذه القطة هي قلبها .. وأن قلبها هرب منها .

إنها تريد هذا القلب .. إنه خزانة أسرارها وحياتها . ليس لها مستقبل. ولكن لها ماض .. إنها لا تريد شيئا أكثر مما عندها ، وإنما تريد أن تحتفظ بها لديها .. ومنذ اليوم ستقول : في يوم من الأيام كان لي قلب .. ولي حب ... وكان لي شباب وشاب ..

كانت الكلمة الواحدة معناها دنيا جديدة .. كلمة واحدة منه تكفى .. بل الحرف الأول من أية كلمة يكفى .. إننى أؤمن بأن الله قد خلق العالم بكلمة واحدة .. فعندما قال له: كن! .. كان هذا العالم .. لقد كان حبيبي يقول لى أى كلام . كنت أصدقه .. وكنت أحوله إلى روايات وقصص أعيش عليها .. الكلمة ترفع ستارا ووراء الستار قصة تنقلني من يقظتي إلى أحلامي إلى يقظة أخرى وأحلام لا نهاية لها .. إنني لم أعد أسمع هذا الكلام .. ولن أسمعه .. انتهى كل شيء .

ولم ينته في الحقيقة أي شيء ...

إنه لم يساعدها على أن تنساه . لم يساعدها على أن تكرهه .. على أن تلعنه .. على أن تجد سببا معقولا لهذا الطلاق .. أبدا .. لماذا بقى مهذبا حتى النهاية .. لماذا لم يكن وقعا بل لماذا لم يكن مجرما .. لماذا لم يلق بالخطابات والصور في وجهها . لماذا لم يسخر منها أمام الناس .. لماذا لم يجمع كل ما لديه ويرميه في النيل .. لم يفعل شيئا من هذا .

وإنما كان يبتسم وكأنه أحد السفراء يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس دولة جديدة .. حتى الابتسام احتفظ به ، ولكنها استطاعت أن تتأمل لبتسامته .. إن وجهه أبيض .. ما يزال أبيض .. إن عينيه صافيتان ، لم تعرفا السهر ولا الدموع ولا الأرق ، لم تسهرا من أجل أحد .. لقد نام

أمس طول الليل، بينما هي لم تعرف النهم لا أمس ولا قبل أمس بعشرات الأمسيات وابتسامته تملأ كل وجهه .. ولكنها لم تر وجهه جميلا ولا ابتسامته جميلة .. إنها رأت البياض والحمار في وجهه .. كأنهما بقع من الدم على منديل أبيض سقط من يد مجرم .. نعم من يد مجرم .. وإنه هو مجرم .. وهذا المنديل الأبيض هو حياتها هي الصافية النقية .. وهذه الدماء هي الماضي الأليم الذي تركه في حياتها .. دماء لا تغسلها مياه .. لأنها دماء في أعماقها .. دماء تنزف في مكان لا تصله الأيدي ولا الماء ولا الصابون .. دماء في قلبها .. إنه مجرم ..

ولكن حتى هذه الكلمة الأخيرة لم تستطع أن تقولها .. إنها تبكى على أدبه ورقته وتقول لى : ليته كان وقحا معى .. ليته ضربنى .. ليته طردنى .. بل ليته قتلنى .. إنه علقنى بين الحياة والموت .. إننى الآن كالذى يجلس على الكرسى الكهربائى . ينتظر الموت .. وابتسامته هذه هي الأمل الوحيد في أن أموت .. إنها الكهرباء التى ستنقل في الأسلاك إلى الكرسى الذى أجلس عليه .. وصدمة واحدة .. أتحول بعدها إلى اللون الأسود الذى ملأ خطاباتى له ..

ولم تنته هذه العلاقة .. وكيف ؟. كأنها خاصمت الهواء ، وغضبت من الماء ، ولكن كيف تهرب من الهواء وكيف تستغنى عن الماء .. إنها تستطيع أن تحبس نفسها عن الشارع ، عن الحدائق ، عن دور السينما ، عن المطاعم .. عن الملاهى .. حيث الهواء دافىء ملوث بالدخان والعطر .. و تبقى و حدها في البيت .. حيث الهواء أيضا ..

لم ينته أى شيء بل بدأ شيء جديد . إن الحب كان يملأ حياتها .. يملأ حياتها كلها .. إنها لم تكن تتصور أبدا ذلك .. لقد كانت تتصور أن الحب هو الفستان .. الفستان «المحزق» على حياتها .. إنه يضم حياتها

ويضغط عليها .. ولكن اكتشفت أن الحب هو الجسم وليس الفستان .. وأنها بلا جسم ، وأن فساتينها ليست إلا الغلاف الحارجي لحبها.. ليست إلا الغلاف الخازى الذي يحيط بالأرض .

ولم تكن تتصور أن هذا الطلاق الروحى سيشمل كل حياتها .. كانت تتصور أن يحطم قلبها ، ويدوخ عقلها فقط .. أما بقية حياتها فستمشى عادية دون أن يدرى بها أحد .. ولكن حدث ما يحدث أيام الغارات الجوية والانفجارات .. فالقنابل عندما تسقط فى مكان تتحطم فيه البيوت .. وتنتقل الشظايا إلى بيوت أخرى .. بل إن هناك بيوتا بعيدة جدا لا تصلها الشظايا ولا القنابل تتحطم وتنهار وتطير أبوابها ونوافذها .. لماذا ؟ لأن الانفجار قد سحب الهواء من الأماكن البعيدة .. واندفع الهواء يلبى نداء النار والدمار ويشد وراءه الأبواب والنوافذ . الدموع وضغط الدم والكبد والإضراب عن الطعام والأقراص المنومة والهذيان والانتحار .

ثم إحساس غريب جدا ..

هذا الإحساس بدأ يغمرها ويدفعها إلى أى اتجاه .. كأنها زورق قد انقطع الحبل الذى يربطه بالشاطىء .. فأية موجة تضربه ، وأى شاطىء يصده ، وأى عصفور يهبط عليه .. وأى شيء وأى إنسان وأى وقت وأى كلام .. كل الناس ككل الناس .. لا معنى لهم جميعا ولا قيمة ..

إنها الآن تشعر بالحرية المطلقة ، كأنها فقدت شهادة ميلادها . وجواز سفرها ووظيفتها ، وليس لها حق الانتخاب . . لم تعد مواطنة مصرية ، ولا مواطنة في أى بلد . . بل لم تعد أختا ولا بنتا لأحد . . إنها لم تعد تشعر بأنها ذكر أو أنثى . . إنها أصبحت لا شيء . . فقد كان

حبها كل شيء ، ولم يعد لها أى شيء .. لا الاسم ولا اللقب ولا الوطن .. لا الاسم .. ولا الجسم .. ولا الجسم .. ولا الإثم .. وهي اليوم بلا مشاكل ، لأنها فقدت العقل الذي تشعر به ، والقلب الذي تحس به .. إنها حرة من هذه القيود جميعا !

أنا أعتقد أنها سعيدة ، فالسعداء هم الذين لا يمشون على ساقين السمهما : العقل والقلب .. وإنما الذين يطيرون أو ينزلقون على الحياة بلا قيود ولا حواجز .. إن أعظم وأروع تجربة فى الدنيا .. هى تجربة الحب الذى لا ينجح .. وهذا رأيها !

### فصت من ناد

هل تعرف أعظم شيء اكتشفه الإنسان على ظهر الأرض؟.

إنه النار! فقبل أن يكتشف النار كان العالم مظلما وكان رطبا .. وقد أمسك الإنسان الأول بحجرين وضربهما بعضهما ببعض فخرج من بينهما الشرر ثم وضع بجوارهما قليلا من القش. فكانت أول نار، وأول فرحة للإنسان . ومنذ عرف الإنسان النار لم يتركها لا ليلا ولا نهارا ، وضعها في قلبه حبا وكرها وخوفا وقلقا ، ووضعها في رأسه فكرا وفنا وفلسفة .

وأنت تستطيع الآن أن تضع يدك في جيبك وتخرج علبة كبريت وتنتزع أحد أعوادها وتمرره على الجانب الأسود فإذا النار بين أصابعك .. هذه العملية التي استغرقت منك لحظة ، استغرقت من الإنسانية عشرات الألوف من السنين .

والنار هذه هي القصة الأولى في حياة البشر! فهل تعرف القصة ؟

يقال إن كبير الآلهة عند اليونان قد غضب على البشر لسبب أو لآخر ، وما أكثر غيرتهم من الناس ، وما أكثر غيرتهم من الناس ، وحسدهم للضعفاء من المخلوقات .. أو هكذا كان شأن الآلهة قديما .. غضب كبير الآلهة على الناس فقرر أن يحرمهم من أكبر نعمة تعطى لإنسان .. حرمهم من نعمة «النار» . لقد حكم عليهم إذن بالظلام والبرد . فلا يعرفون إلا ضياء الشمس وحرارتها ، وإلا ضياء القمر ورعشة النجوم البعيدة الصغيرة .

ولكن أحد الآلهة ثار على هذا الظلم الإلهى .. ثار من أجل البشر ، فالحياة بغير النار مستحيلة . فصعد إلى السماء وتسلل إلى موكب الشمس وسرق منه النار ونزل بها إلى عالم البشر دفئا وحرارة وضوءا وحيوية وعاطفة .

وثار كبير الآلهة وقرر أن يعذب هذا الخارج على طاعته .. فأمر الآلهة جميعا أن يتعاونوا معه على عقاب «سارق النار» وذلك بأن يصنعوا له كائنا يشبه الآلهة ، كائنا من الطين . ورأى أن يكون هذا الكائن امرأة .. وكانت المرأة الأولى ، وراح كل إله يمنحها هبة من هباته .. هذا يمنحها الجمال واللباقة ، وذاك يمنحها السحر والصحة وذاك يمنحها جمال الصوت وروعة الوجه والعينين .. حتى أصبحت تحمل كل الهبات والمزايا التي لا يمكن أن يقاومها إنسان أو إله .

أما كبير الآلهة فقد أعطاها صندوقا وقال لها : هذا الصندوق هدية منى لزوجك . فإذا تزوجت فقدمى له هذا الصندوق !

أما من يكون الزوج ؟ فهو «سارق النار»..

لقد دفعها كبير الآلهة إلى سارق النار .. ولكن هذا السارق كان ذكيا وكان لا يحسن الظن بالآلهة فهم كاذبون خادعون .. وكبير الآلهة

أكثرهم كذبا وخداعا .. فلما جاءته هذه المرأة الفاتنة أشار إليها أن تذهب لأخيه .. وأحبها أخوه وأغرم بها وقدمت له الصندوق ، وامتدت يداه إلى غطاء الصندوق فرفعه .. وخرجت من الصندوق كل شرور العالم .. خرج المرض والجهل والفقر والحقد والحسد والموت والحروب وكل شيء يقضى على الإنسان والإنسانية و يجعل العالم خرابا مظلما باردا .

وارتاعت هذه المرأة الفاتنة ، وأقفلت الصندوق الذي خرج منه كل شيء ولم يبق إلا شيء واحد هو : الأمل !

والأمل هو الدرع التي يواجه بها الإنسان المرض والفقر والفشل .. فالمريض يأمل أن يشرى ، والفاشل يأمل أن ينرى ، والفاشل يأمل أن ينجح . إنه الأمل ، إنه تلك الحرارة الهادئة التي تدفع الإنسان إلى العمل و إلى الكفاح .. إنه تلك النار السحرية التي تحرك الدم في العروق ، وتحرك الفكر في الرأس ، وتوقظ الحب في القلب .

لقد نجا «سارق النار» من هذه المكيدة التي دبرها الآلهة جميعاً .. فثار كبير الآلهة وقرر أن يعذبه ثلاثين ألفاً من السنين .. فألقى به في بلاد القوقاز ووضعه فوق حجر، وربطه بحبل متين ، وجعله عاريا تماما، وجعل نسرا ينهش قلبه .. وكلما أكل قلبه ، عاد القلب فنبت من جديد، وما زال «سارق النار» يعانى هذا العذاب الشديد ، ثلاثين ألف عام مات فيها قلبه وعاش ثلاثين ألف مرة .

ولكن هذا السارق الثائر على الآلهة كان له أصدقاء وأعوان فأنقذوه وقتلوا النسر وأطلقوا سراح أول ثائر من أجل البشر ، ومن أجل حياة البشر .. من أجل الدفء والحرارة والنار!

وظلت النار التي أودعها هذا السارق في جوف الأرض وقلب الإنسان

مشتعلة لم تنطفىء من عين أو من قلب أو من رأس أو من بركان .. وكل ما أنتجه الإنسان من علم وفن وأدب يرجع إلى النار التي تدفع البخار فيتحرك كل جهاز وكل كائن حي !

ما الذي يجعل إنسانا يتحرك ، ما الذى يجعل جهازا يتحرك ؟ إنه الاحتراق الداخلي في الإنسان وفي السيارة وفي الطائرة .

والإنسان لا يزال حيا ما دام يحترق ، والإنسان الذي لا يحترق هو إنسان ميت أو إنسان (كان) ولم يعد (كائنا) .. إنسان عليه رحمة الله ! إن الحياة كأبي فروة ، لا طعم لها إلا إذا وضعت في النار ، إلا إذا احترقت .. احترق آكلها وشاربها وكاتبها وقارئها .. معا !

وكثير من الناس يخاف من هذا الاحتراق الذى لا يخمد ، يخاف من القلق الذى لا يتركه عندما ينام وعندما يصحو وعندما ينظر إلى نفسه في المرآة فيرى شعرة بيضاء في رأسه أو شاربه أو يتلمس جيبه فلا يجد مالا ، ويتلمس بيته فلا يجد ولدا أو زوجا أو أما ، وحسين يرى كل شيء حوله فلا يجد له مكانا إلا إلى جوار أمه في قبرها .. فلا يملك إلا أن يهز رأسه و يحزن على هذا الجزع والقلق .

والشاب في حوالى العشرين من عمره قلق حائر خائف لايثق بشيء ، ويفتح يديه ويقفلهما فلا يجد شيئا .. يرى فتاة جميلة فيرتفع صدره عاليا ويقول : آه .. ويرى سيارة فاخرة فتعصر يده المنديل في جيبه ويقول : آه !

هذا كله هو الدخان الذى يصاحب الاحتراق في نفس كل إنسان.. فاحرص على أن تظل نفسك محترقة ، إن الذى لا يحترق هو الحامد، والحامد هو الميت ، ولا مكان للأموات في هذه الحياة .

إن الذي يريد أن يسكن فلا يتحرك ، خامد خامل ، وإن الذي

يريد أن يستقر فلا يتعب ، عاجز قاصر .

وتاريخ البشرية كله سلسلة من الحلقات لأناس ماتوا فى الهواء وفى الماء وفى الغابات .. لأناس لم تستقر بهم الأقدام ولا الأيدي ولا القلوب . إن الإنسان لم يتقدم لأنه نام فشبع نوما ، أو أكل فشبع أكلا ، ولأنه وقف حتى انطبعت قدماه على الحجر ، أو جلس حتى غاصت الأرض به .

إنه الإنسان المتحرك القلق .. إنه الإنسان المحترق ، إنه الإنسان الدى يحرص على النار أن تظل محترقة فيه ، فى عينين لا تكفان عن النظر ، وفى أذنين لا تكفان عن الحب، النظر ، وفى أذنين لا تكفان عن السمع ، وفى قلب لا يكف عن الحب، وفي رأس لا يكف عن الفكر ، وفى «صندوق» لا يفرغ من الأمل!

والنار نعرفها فى شبابنا ، وكلما تقدمت بنا السن خمدت النار وازداد الدخان ، فإذا الدخان يتحول إلى منديل أسود يولول على الماضى الذى خمد ، ولا نزال نتقدم فى السن والنار تسكن ، والرماد يتضاعف ويصبح فى لون شعر الرأس .. والنار ترتعش رعشتها الأخيرة، ترتعش فى أيدينا وفى ألسنتنا وفى رؤوسنا ، وفى قلوب الباكين علينا عندما ينهال علينا تراب الحياة ونعود إلى الكهوف : إلى الظلام والرطوبة ، قبل أن تكون هناك نار على هذه الأرض !

\* \* \*

هل هذا شيء صغير ؟ هل هذا شيء تافه ؟

أن تستمتع بالشمس ، وأن تمرح مع الربيع ، وأن تحب ، وأن تفكر ، وأن تصادق ، وأن تحطم أعداءك ، وأن تحترق .

ليس هذا شيئا صغيرا ، بل هذه هي الحياة ، إنها احتراق دائما!

#### هذه هي قصة النار ..

ولكن لهذه القصة هى الأخرى قصة .. كنت أفكر فى أمر صديق هادىء ساكن ، من الممكن أن يكون شيئا عظيما أديبا فنانا اقتصاديا تاجرا زوجا أبا لعشرات من الأولاد .. يمكن أن يكون شيئا .. ولكنى كلما جلست اليه أحسست أن روحه «قش» تنال منها الرطوبة ، وتطلع عليها الشمس فتتوارى الرطوبة ، ويصبح ويمسى ويسافر ويعود ، وينفق ويكسب ، وله صديقات وله عشيقات وكان يمكن أن تكون له زوجات .. إنه إنسان موهوب ولكنها مواهب «مع وقف التنفيذ»..

تنقصه النار التي تخرج من حجرين معا ، فيشتعل «القش» في روحه الكبيرة .. إنه لم يحب أبدا ، ولم يكره أبدا ، ولم يجزع أبدا ، لم يمرض أبدا .. لا بد له أن يحترق ! لا بد له أن يحس بالنار في أصابعه فيقول : إنني مسرف ! ويحس بالنار في قلبه فيقول : إنني أغار ! ويحس بالنار في رأسه فيقول إنني موهوب ! ويحس بالنار في عمره فيقول : إنني شاب !

لا بد أن يحترق ، وأن يصب الزيت على النار فى نفسه حتى لا تخمد وحتى لا تسكن ، وحتى لا يعيش كما كان يعيش الإنسان فى الكهوف المظلمة الرطبة ..

فاحرص على النار ، توهب لك الحياة!

## عريس بالليسانس

شاب حديث التخرج فى قسم الفلسفة بكلية الآداب ، يذهب إلى بيت أحد الموظفين المتقاعدين . يدق باب الشقة ، ويسلم الخادمة رسالة ملفوفة ويطلب إليها أن تقدمها لسيدها . . وتدخل الحادمة ، وبعد لحظات تفتح الباب وتقول للشاب : ادخل . . سيدى فى الصالون ينتظرك . . ويدخل الشاب حاني الرأس و يجلس على طرف مقعد وثير ، وقد وضع بعض الكتب وحقيبة وجريدة ومجلة على ركبته .

وينفتح الباب ويدخل «عبد الستار بك» وهو رجل طويل القامة له شارب مفتول وبين شفتيه سيجار غليظ ، وفي يده اليسرى مسبحة .. ويقف بالقرب من الباب وينظر إلى الشاب ويمد يده دون أن يتجه إليه .. فينهض الشاب وتسقط الكتب والمجلات فيدوس عليها بقدمه ويسلم على سعادة البيه . وسعادته يضغط على قطعة القطن التي حشرها في إحدى أذنيه !

عبد الستار: اجلس مكانك .. اجلس!

الشاب: مع الشكر.

عبد الستار : ما الحكاية ؟ عندك كام سنة ؟

الشاب: ٢٥ سنة!

عبد الستار : سن الشباب والفروسية والتطلع لمستقبل عظيم . هل تركب الحيل ؟

الشاب : لا ..

عبد الستار: هل تلعب الشيش؟

الشاب : لا ..

عبد الستار: كم مترا تستطيع أن تسبح في الدقيقة؟

الشاب : لا أعرف السباحة ..

عبد الستار : هل تستطيع صيد الأوز بيدك اليسرى ؟

الشاب : لا أعرف ضرب النار .

عبد الستار: ما شاء الله . إذن أنت رجل مستقيم ، رجل عاكف على الدراسة والعمل . هذا عظيم يا بني ! هذه سن المسئولية والإحساس بالواجب والرجولة . لا بد أن لك أماً ؟

الشاب: طبعا ..

عبد الستار : وأخوة طبعا ؟

الشاب : أربعة أصغر مني !

عبد الستار : لقد كنت أكبر أخوتي وكنت أنفق عليهم . وهذه هي الرجولة . أن يكون الإنسان كبيرا في السن وفي المقام .. ينفق على أمه وأخوته وأقار به الفقراء إذا استطاع .. هذا عظيم .. ! تقول إن لك أما .. وهي على قيد الحياة ؟

الشاب: موجودة ..

عبد الستار: أنت محظوظ يا بني .. إن أمى ماتت . وهل لك أب ؟

الشاب: مات.

عبد الستار : إذن أنت الذى تنفق على أمك وأخوتك . هذه رجولة تستحق أن يضحى الإنسان من أجلها .. وأكثر الناس تضحية هم أعظم الناس .. طبعا أنت موظف . وفي هذه السن الصغيرة ؟ هذا عظيم . كم تكسب في الشهر ؟

الشاب: ١٥ جنيها.

عبد الستار : ماذا ؟ ماذا تقول ؟ ١٥ جنيها ، أى ٥٠ قرشا فى اليوم ؟ ولكن ألا تكسب شيئا آخر ؟ هذا مرتب يكفى شابا ليذهب إلى السينما مرتين فى الأسبوع ويدخن علبة سجائر كل يوم ..

الشاب: إنى أبحث عن عمل.

عبد الستار : عمل ؟ تقول إنك موظف ؟

الشاب : عن عمل بعد الظهر .

عبد الستار : هل تظن أنني مجنون ؟ هل تتصور بعقلك أنت ، أننى أقدم ابنتي لشاب مثلك ؟ أنت لا تصلح . . لا تصلح أبدا .

الشاب: لا أصلح ؟ لماذا ؟

عبد الستار: وتسألني لماذا ؟ لماذا تريد أن تتزوج ابنتي بهذه السرعة. أنت ما تزال صغيرا وفلوسك أصغر من سنك .. ثم أنا لا أفهم لماذا اخترت ابنتي بالذات ؟ هل دخل في رأسك أن أباها متقاعد لا يعمل في الحكومة ، أنه أيضا لا يفكر وأنه تقاعد عن التفكير ؟ أبدا ، إنني أفكر الآن في أسرتي وابنتي الوحيدة! أنت مجنون يا أستاذ!

الشاب : .....

عبد الستار: لم تقل ما الدافع ؟ لم أفهم ..

الشاب : والله لا شيء إلا الحب !

عبد الستار ؛ إلا إيه ؟! لا شيء اسمه الحب .. هذا كلام فارغ وأوهام شبان مفلسين مثلك وشغل تياترو!

الشاب : ولكنها قبلت أن تتزوجني .

عبد الستار : هي التي قبلت ؟ وأنا هنا طرطور ؟! هل تظن أن أوامرى لم تعد تطاع – لا بد أنها أخبرتك بأنها ذهبت للسينما في الأسبوع الماضي على الرغم من أنني عارضتها .. لا بد أنها ظنت أن كل شيء يمكن أن يسير هكذا .. أبدا !! أنا رجل جاد وأوامرى صارمة . فلا تحاول أن تغضبني على ابنتي ! ثم لم تكتب في الطلب الذي قدمته لى ، ماذا تحمل من الشهادات يا حضرة الأستاذ ؟

الشاب: الليسانس.

عبد الستار : ولماذا لم تشتغل محاميا بدلا من التدريس .. هذا العمل الشاق القليل الأجر .

الشاب : الليسانس التي معى هي ليسانس في الآداب ، وليست في الحقوق ..

عبد الستار: فماذا تدرس الطلبة يا حضرة ؟

الشاب : أدرس الفلسفة والمنطق والأخلاق وعلم النفس!

عبد الستار: تدرسها لمن ؟

الشاب : لطلبة المدارس الثانوية .

عبد الستار: وماذا تقول في هذه الفلسفة ، لا أفهم ما قيمة هذه الفلسفة .. ما هذه الفلسفة ؟

الشاب: الفلسفة هي محبة الحكمة.

عبد الستار: محبة ماذا ؟

الشاب: الحكمة..

عبد الستار : هذا حسن . محبة الحكومة واجبة .. وطاعة الأوامر فضيلة كبيرة .. الشعب يجب أن يطيع الحاكمين والأبناء يجب أن يطيعوا آباءهم .

الشاب : أقول محبة الحكمة .. الحكمة ..

عبد الستار: ما الحكمة هذه ؟

الشاب : يعنى الكمال في كل شيء.

عبد الستار: يعني إيه ؟!

الشاب : فى الفلسفة نحن نتعمق الأشياء ونتساءل عن العلل الكامنة وراء الأشياء التى يراها الناس بأعينهم فحسب ، أما نحن فنذهب إلى أبعد من ذلك ...

عبد الستار : هو كل شيء عندك حب .. حب ابنتي وحب الحكمة ؟! ولكن بماذا ترى هذه الأشياء التي تقول عنها ؟ إن نظرك ضعيف جدا .. كم نظرك ؟

الشاب : عينى اليسرى ٦ على ١٨ .. وعينى اليمنى أضعف قليلا . عبد الستار : ما شاء الله . وتقول إنك ترى أكثر من الناس ؟ هذه هى الفلسفة ؟!

الشاب : أريد أن أقول إننا نرى الأشياء بعقولنا ، ونضع الوجود تحت «مقولات» و .. أستطيع أن أضرب مثلا ..

عبد الستار : لا ! لست في حاجة إلى أمثلة فعندي حضرتك أحسن

مثال! إذن هذه هى الأفكار التى أدخلتها فى رأس ابنتى وجعلتها تتصور أنها قادرة على أن تتزوج من حضرتك دون مشورتي، وتجعلك تكتب طلبا تقول فيه: إن حياتكما قد أصبحت شيئا واحدا منذ الأزل! كلام فارغ! من الذى أشار عليك بتعلم هذه الفلسفة؟

الشاب: أنا.

عبد الستار: أنا فهمت الآن. هل الفلسفة هي أنك لا تستشير أحداً. لماذا لم تطلب رأى أحد أقار بك هل تدرس الفلسفة أو هل تدرس القانون أو الطب؟ هذه فلسفة! تسميها محبة الحكمة؟ يا أخى لماذا لا نحب الفلوس؟ هل الفقر فلسفة؟.

الشاب : الحب هو هذا الوجود كله ...

عبد الستار : الفلوس هي هذا الوجود كله ، والفلسفة هي هذا الإفلاس كله ، هي حضرتك ! ليس في جيبك مليم واحد يا أستاذ .. مليم واحد !

الشاب: كيف ؟

عبد الستار: اسكت! ليس معك فلوس توصلك إلى آخر أى شهر ولو كان نصفه إجازات؟ أنت بائس يا حضرة المدرس يا حضرة الفيلسوف .. بائس ومريض .. كم وزنك؟

الشاب : ٥٥ كيلو ..

عبد الستار: يا أستاذ أنت تبعث على الرثاء .. أنت ستموت قريبا .. قريبا جدا ! وزنك خفيف ، ونظرك ضعيف ومرتبك ١٥ جنيها .. يا أستاذ عش راهبا ، عش نباتيا . اكتف بما كان يلبسه غاندى وهو فيلسوف مثلك .. أو اسرق .. اسرق يا حضرة المحترم ..

الشاب: كيف !

عبد الستار: حتى السرقة لا تعرفها. ألا تعرف كيف تعطى الطلبة دروسا خصوصية في الإجازة ..

الشاب : لا توجد دروس في الفلسفة ..

عبد الستار: كيف ؟ لا يرسب فيها أحد ؟

الشاب: من النادر جدا ..

عبد الستار : هذا هو الشقاء ، ولكن يا أخى أنت تستحق هذا وأكثر .. لماذا تدرس علما سهلا ، لماذا لا تشتغل بتدريس علم صعب يرسب فيه الطلبة عادة .. لماذا لا تدرس اللغة الإنجليزية ، لماذا لا تدرس الجبر والهندسة ؟

الشاب : هناك أساتذة مختصون .

عبد الستار : يعني مفيش فايدة ؟!

الشاب: طبعا ..

عبد الستار: وهنا أيضا مفيش فايدة!

الشاب: كيف؟

عبد الستار: لم تفهم حتى هذا ؟ أقصد مفيش فايدة أن أزوج ابنتى لمدرس تعبان مثل حضرتك. أنا لا أنسى أن حضرتك ساعدتها فى المذاكرة. وأنا لا أستطيع أن أزوجها لمثلك.. إلا إذا كنت أريد منك أن تعطيها دروسا خصوصية في مقابل ١٥ جنيها في الشهر أدفعها لك.. على سبيل المساعدة ، ولا أدرى كيف تقبلها منى ؟ وأنا رجل طيب أثور أحيانا ولكن قلى ينفطر دائما لمناظر الفقراء..

الشاب : مساعدة ؟ أنا لست في حاجة إلى أي إنسان ؟

عبد الستار: تقول بوقاحة إنك لست في حاجة إلى مساعدة .. يا أستاذ ليس مرتبك إلا مساعدة . هذا المرتب هو «بدل تسول».. هذا

المرتب يغنيك عن مد يدك .. تفضل! تفضل يا أستاذ ولا تتعجل فى الزواج كما تعجلت فى دخول قسم الفلسفة!

الشاب: ولكنبي أحبها!

عبد الستار: لا يوجد شيء اسمه الحب! قلت لك ألف مرة .. فاهم يا حضرة ..

الشاب : وهي تحبني ..

عبد الستار: كذب!

الشاب : هي التي قالت لي .

عبد الستار : لا بد أنك سمعتها بعينيك !

الشاب : أنت لا تتصور .. مدى هذه الصدمة فى نفسى ! هذا حرام عليك !

عبد الستار: أخرس! أنت وأمثالك نستحقون الصدم والهدم والهدم والموت .. كيف تستبيح لنفسك يا حضرة المدرس المربى الفاضل أن تعذب فتاة من أسرة كريمة .. أن تنفق شبابها مع فقير واهم .. بأى فلسفة تجعل عذابها مباحا حلالا .. ثم تقول دون حياء إنك تحبها ..! تحبها ماذا ؟ تحبها فقيرة دائخة مريضة ؟ انصراف! قلت لك انصراف!

الشاب : ولكن يا سعادة الـ ..

عبد الستار: انصراف! انصراف!

الشاب : الحل الوحيد هو ..

عبد الستار : هو أن تفكر كيف تعبش أنت أولا .. وأخوتك يا حضرة الأستاذ وأم حضرتك .. هؤلاء أولى من أية فتاة في العالم بالعناية والرعاية .. هذه هي الرجولة .. هذه هي التضحية .. ما عيب حب الأم وحب الأخوة وحب التضحية ؟! شاب تافه واهم .. انصراف !

الشاب : لحظة يا سعادة البيه .. الحل الوحيد هو .. عبد الستار : الحل الوحيد في الشارع مش هنا .. الشاب : .....

عبد الستار: لا تتكلم أبدا ... حضرتك درست ١٣ سنة وتنال جنيها واحدا عن كل سنة ، ثم خرجت محطما قصير القامة ، قصير النظر ، قصير الحيلة .. اذهب يا أستاذ إلى أى مقبرة ، واستعد للموت على مهلك! ولا تحاول أن تمد يدك الذابلة إلى أى وردة نضرة من بنات الناس .. نحن نسمى هذا حراما ، أما الفلسفة فتسميه حبا! كلام فارغ وقلة أدب!

الشاب: أنا آسف.

عبد الستار: العفو ... الرجوع إلى الحق فضيلة .. ولو كانت عندك فتاة وتقدمت أنا إليها وكانت حالتي كحالتك لوجب أن ترفضني فوراً دون مناقشة .. مع السلامة يا بني ..

الشاب : كنت أريد أن أقول إننى آسف فلم أتصور أن من هو في مركزك يتحدث بهذه اللهجة ... إن الذي ...

عبد الستار: قلة أدب! تسخر منى! أنت يجب أن تأسف طول عمرك، وأن تستلف عمرا آخر لتزداد أسفاً على رأسك المملوء بالأوهام، وجيوبك الفارغة من الفلوس .. اخرج يا أستاذ .. لماذا لا تشتغل ماسحاً للأحذية .. لماذا لا تبيع فول مدمس .. هذه صناعات تجعل لك خبرة في الحياة وبجمع الفلوس واحترام بنات الناس .. انصراف! اخرج ..

الشاب : .. ...

# السعادة الزوجية

هذا الكلام الذى أقوله هو نتيجة دراسة طويلة وتجارب عديدة ونظرة إلى وجوه الناس وإلى أصابعهم وإلى حياتهم من ثقب الباب ومن الباب . وأنا أتحدى المتشائمين من السعادة وأتحدى المتشائمين ، والذين ينظرون إلى الزواج على أنه حكم بالإعدام على آمال وأحلام وراحة الناس جميعاً في كل مكان .

فأنا أقول معهم إن الزواج رحلة طويلة . ولكن هذه الرحلة ليست معروفة البداية ولا النهاية . إنها رحلة فيها حركة وفيها انتقال ولكن أحداً لا يستطيع أن يعرف أبداً المفاجآت التي تكمن في القطار وعلى الأرصفة وفي النوافذ . فقد يفتح الإنسان نافذة فيدخل المواء وقد يدخل التراب . . والنافذة التي على اليمين غير النافذة التي تطل على اليسار . ونافذة الدرجة الأولى غير نافذة الدرجة الثالثة . فلا العربات متشابهة ولا النوافذ متشابهة ، ولا المواء ولا الشمس ولا التراب ولا البرد واحد بالنسبة لكل راكب ولا بالنسبة لكل قطار ، في كل ساعات الليل والنهار .

إن الزواج رحلة . وفيها مغامرة .

ولكن هناك أشياء كثيرة تتعلمها « في » الزواج ..

فنحن لا نعرف في الحياة الزوجية كل شيء ، ولا يمكن أن يعرف إنسان كل شيء عن الزواج إلا إذا تزوج. والذي نسمعه عن حياة الآخرين ، ونراه في حياة الآخرين ليس مقياساً .. فليس الأزواج متشابهين كقوالب الطوب وليست الزوجات متشابهات تماماً . فكل زوج يختلف عن الآخر . وكل زوجة تختلف عن الزوجة الأخرى . وأنت يختلف عن الزوجة الأخرى . وأنت الخا سرت مع صديق لك في الشارع ، فلا يمكن أن تتفق معه في طريقة المشي ، ولا في اتساع الحطوة . فما بالك بطريقته في التفكير أو في الحياة أو في آماله أو في مخاوفه أو في شجاعته أو في إحساسه الحياة أو في آللسئولية .. بالنسبة للمرأة .

وهدف الحياة الزوجية هو: أن يكون هناك تعاون سعيد مدى الحياة.

والتعاون يجب أن يقوم على أساس أن يفهم الرجل معنى الحياة الزوجية وأن يستعد لها . وأن يؤمن بأنه مختلف عن زوجته . وأن هذا الاختلاف في الذوق وفي التفكير وفي النظرة إلى الحياة وإلى المستقبل ، طبيعي جداً ، وأن المسئولية الملقاة على عاتقه هي أن يجعل الاختلاف بينهما كخيطين متعانقين أو نغمتين منسجمتين .. هناك خلاف إذن . ولكن هذا الحلاف طبيعي جداً .

فالزواج فن الحياة . والأصح أن تقول إن الزواج هو فن « الحياة معاً » . . إنه فن التعايش أو « العيشة معاً » .

ويجب أن نعلم أن أعظم دروس الحياة هي التي نتعلمها ببطء . والزواج هو أعظم دروس وتجارب العلاقة بين رجل وامرأة . ولذلك

فالزواج يجب أن نتعلمه يوماً بعد يوم .

والناس أمام الزواج الفاشل ثلاثة أنواع: الرجل الذي ينظر إلى الزواج نظرة جنسية. وهو لا يرى في المرأة إلا جسماً فقط. ومثل هذا النوع من الزواج لا ينجح. لأن هذا الرجل ستشغله عن زوجته أية امرأة أخرى. والرجال هم أكثر من النساء تفكيراً في الجنس. والنساء يشعرن بالأمومة، أكثر مما يشعرن بالرغبة الجنسية.

والنوع الثانى هو المثالى الذى يحلم بأن الحياة ورود ورياحين وعطور وضياء . وأن الحياة الزوجية ستكون سعادة دائمة وقبلات أولها غروب الشمس وآخرها مطلع الفجر . وأن الحياة الزوجية ليس فيها تعب ولا ملل ولا مرض ولا أولاد .. وهذا النوع الحالم من الشبان والشابات لا ينجحون في زواجهن أبداً . ومهمة الآباء هي أن يفتحوا عيون أولادهم وأن يوقظوهم وأن يدقوا رؤوسهم بالحوائط الحجرية .. وأن يضعوا الشوك في أيديهم .. ليعرفوا أن الحياة كلها فيها الشوك والورد ، وفيها التراب وفيها الذهب .. وفيها الصحة والمرض ..

والنوع الثالث من الأزواج هو ذلك القلق الذى استمع إلى آراء الناس وإلى قصصهم عن الفشل وعن خيبة الأمل وعن الطلاق وعن الخيانة الزوجية وعن الرجل الذى كان لا يكف عن الضحك قبل الزواج ، فلما تزوج عرف الحزن والمرارة والإفلاس . ثم أقام آخر الأمر تمثالا للحماته وانتحر أمامه ، وجعل من نفسه درساً دامياً لكل من يفكر في الزواج . وهذا النوع من الناس إذا أقبل على الزواج ، فهو مؤمن أولا بأن الزواج فاشل وأنه لا أمل في إصلاحه .. فهو كمن يسأل الواقفين على باب السينما عن رأيهم في فيلم من الأفلام فيقولون له : إنه سخيف . فيدخل السينما ويغمض عينيه ، ويحاول أن يشغل المتفرجين عن الرؤية . .

وهؤلاء جميعاً جماعة من الرجال أو النساء قد ادعوا لأنفسهم أنهم يعرفون كل شيء عن الحياة الزوجية .. إنها جنس فقط أو إنها أحلام فقط أو إنها خيبة أمل فقط .. أما الذي يدعى أنه يعرف كل شيء من أي شيء ، هو الرجل الذي يفشل دائماً . لأنه لا يريد أن يكتسب بجارب جديدة ، ولا يريد أن يضيف إلى نفسه معلومات عن حياة الناس الآخرين من الكتب أو من القصص أو من السينما .. أو من الصحف ..

ولكن من هي الشابة أو الشاب الذي يصلح للزواج ؟

كل شاب بالغ أو شابة بالغة تصلح للزواج . وتصلح لأن تنفخ بطنها ، وتجيء بطفل كل تسعة أشهر .

ولكن هل كل شاب يصلح للزواج ؟ هل الصلاحية للزواج هي مجرد البلوغ جسمياً أو حسياً ؟

أبداً .. وتستطيع أن تكررها ألف مرة، وليست هذه حماسة أدبية ولا مظاهرة سياسية ، ولكنها حقيقة عالمية تقال بصوت هامس وفي درجة حرارة عادية ..

فالذى يصلح للزواج يجب أن يكون « ناضجاً » «عاطفياً» يجب أن يكون لديه الاستعداد « العاطفي » للزواج وأساس هذا النضوج العاطفي هو : الاحتمال والتسامح والعطف ..

والذى يجد فى نفسه العطف والصبر والتسامح ، أى العطف على إنسان آخر والصبر على عيوبه ورغباته والتسامح معه .. هو الذى يصلح للزواج ، يصلح « للحياة معاً » و « التعاون معاً » و « التعايش معاً » و « التسامح معاً » .. وكل شىء ، وأى شىء « معاً » ..

وأنا أضع لك عدة أسئلة الآن .. فاذا كان الجواب عليها بكلمة :

نعم ، فأنت تصلح لأن تكون زوجاً ، وإذا لم يكن الجواب عليها جميعاً بالإيجاب ، فأنت تحتاج إلى تجارب وإلى فهم . ولا تظن أن كل رجل مهما كانت سنه كبيرة يصلح للزواج . فهناك رجال ونساء تجاوزوا الخمسين ، ومع ذلك فإحساساتهم هي إحساسات أطفال ، لا إحساسات أناس ناضجين فالنضوج العاطفي هو الذي يقوم على الفهم والاحتمال والصبر والعطف .

والأسئلة التي توجهها إلى نفسك هي :

١ ــ هل أنا أعرف شريكني المقبلة ؟

٢ ــ هل أنا على استعداد لتحمل نصيبي من المسئولية ؟

۳ ــ هل من عادتی أن أقدر مشاعر غیری ، وأجترمها ، كما أحترم مشاعری؟

٤ ــ هل أستطيع أن أعطى ، كما آخذ وبنفس الحرية والتسامح ؟
 ٥ ــ هل أنظر إلى زوجتى أو زوجى نظرة واقعية فأقدرها لعيوبها ومزاياها ورذائلها وفضائلها ؟

٦ هل أنا قادر – بكل عيوبى ومزاياى – على أن أدمج حياتى
 فى حياة إنسان آخر ، وتصبح حياتنا نغمة منسجمة ؟

وبعد أن تجيب على هذه الأسئلة أحب أن أذكرك بشيء هام : هو أننا جميعاً فينا عيوب وفينا رذائل ، ولا بد أن نخطىء في التقدير ، وأن نفاجاً ببعض النتائج في حياتنا الزوجية .. فلا نظن أن هناك إنساناً كاملا ً أبداً ، ولا نظن أن هناك حياة سعيدة أبداً .. لا الحياة الزوجية ولا الحياة بلا زوجية .. ولكن هناك حياة فيها راحة ، وفيها كفاح ..

والحقيقة الهامة جداً هي: يجب أن نعمل ، وأن نحاول أن نتعلم ،

وأن نضيف إلى الحب درجات من الألوان والمرارة والعمق .. وأن نجعل الزواج تجربة جميلة ..

وإذا أحسست بعد هذا ، أنى أطلب منك المستحيل ، وأنى أدفعك إلى أن تسير فوق خيط معلق فى الهواء ، دون أن تقع ودون أن ينقطع الحيط . فأنت لا تصلح للزواج . . وإذا أحسست أن الذى أطلبه منك صعب ، ولكنه يحتاج إلى كفاح وأنه معقد ويحتاج إلى فهم وتفكير ، فأنت تحس بالمستولية وأنت جاد وأنت تصلح للزواج .

### الزواج لىمعنى

أذكر أننى سمعت شابا قد تزوج من شهرين يقول لأمه: والله لو عرفت أن الزواج هكذا ما تزوجت .. لماذا لم تخبرينى بهذا من قبل ؟ لماذا أوقعتنى فى هذه المصيدة .. لا أريد أن أعيش مع هذه الفتاة .. لم أعد أطيق الاقتراب منها .. ولا أستطيع أن أنظر إلى وجهها .. إننى لن أنسى لك هذا يا أمى .. لن أنساه ..

وكثير من الفتيات قلن هذا لأمهاتهن أيضا ..

ومعنى ذلك أن الشاب أو الشابة تزوجت وكانت تظن الزواج شيئا ، فوجدته شيئا آخر ... كانت تراه تفاحا فوجدته بصلا ... وكانت ترى الحياة الزوجية لامعة دائما ضاحكة دائماً .. فوجدت الرجل يدخل البيت ، ويمد لها يده وكأنه يريد أن يقول لها : البقية في حياتك . كلنا لها ...

هذا الخطأ يقع فيه كثير من الناس ..

ولذلك يجب أن يفهم كل من يرغب في الزواج معنى الزواج . . فإذا عرف كل منهما معناه ، لم يقدم على شيء مما فعل ، ولم يلم أحدا

من أهله ، أو من أهل عروسه أو من أصدقائه . إذا كان عسلا فهو المسئول ، وإذا كان بصلا فهو أيضا المسئول ، وهو وحده القادر على أن يجعل من هذا البصل الصعيدى بصلا إيطاليا لا يلسع ، ثم استطاع أن يجعل منه عسلا . كل هذا يحدث في كل بيت وكل زمان .. وهذه الزوجية هي العلاقة السحرية بين رجل وامرأة ..

إذن يجب أن يعرف معنى الزواج ، أولا . فما معناه؟

وأنا أقول معنى الزواج عندى .. معناه : اتحاد بين اثنين يشتهى كل منهما الآخر . وليس معنى الاشتهاء مجرد الرغبة الجسدية العابرة ، ولكن اشتهاء دائما .. أو بعبارة أخرى أن الزواج معناه : أن يشتهى الرجل زوجته لدرجة الحب ، وأن يحبها لدرجة الاشتهاء .. فالزواج إذن اتحاد دائم بين جسم يشتهى وقلب يحب ..

وهناك شيء هام جدا ، يربط الاثنين معا . هذا الشيء اسمه : الحب ..

وكل إنسان يتحرك قلبه ويعلو ويهبسط ويطرد شيئاً من الدم فى خده يضع يده على صدره ويقول: أنا أحب..

وأنا أقول له : أنت لا تحب . فهذا الذى تحس به هو حرارة الدم ، لا حرارة العطف والإعجاب والحاجة إلى إنسان آخر ..

لأن الحب معناه أن يحس إنسان نحو إنسان آخر بإحساس قوى دائم ، وأن يحس بالحاجة إليه ، إلى عطفه إلى اهتمامه إلى تقديره إلى تشجيعه ، يحس أنه مربوط بهذا الإنسان ، وأنه بغيره ستكون حياته شاقة ، إنه الطائرة التي ترفعه إلى السماء ، والمظلة التي تمسكه عندما ينزل من السماء فلا ينهار .. والحبل الذي يتثبت به حين يصعد الجبل فلا يرتطم بالصخور .. وهو الحاجز الكبير الذي ينير له في بحر

الحياة و يحميه من الأمواج الهائلة .. هذا هو الحب يا سيدى . وهناك شيء آخر ..

فالذى يحب فتاة ، يجب أن تحبه هى أيضا . ويجب أن يكون مخلصا لها ، وأن تكون هى مخلصة له . فالحب إخلاص . إخلاص منك أنت ، وإخلاص منها هى . لأن الإخلاص معناه أن هذه الفتاة تملأ حياتك ، فلا تترك مجالا لإنسان آخر ، ومعناه أنك تحترم هذه التى تشاركك ، ومعناه أنك حتى لو نظرت إلى فتاة أخرى ، فأنت تغمض عينيك عن التى تشتهى ، من أجل التى تحب .. ومعناه أن الحياة الزوجية قد أصبحت لها مبادىء أخلاقية رفيعة جدا ..

والإنسان الذي يتخذ صديقة أو الذي يتخذ عشيقة أو الذي يتطفل على زوجات الآخرين .. إنه إنسان لا يستطيع أن يتزوج .. إنه لا يستطيع أن يلتزم مبدأ أو قاعدة أخلاقية .. إنه الذي لا يجد في نفسه الكتفين العريضتين لتحمل مسئولية كبرى .. إنه يحرص على هذه العلاقات «بدلا» من الزواج .. فكل هذه العلاقات ليست إلا «تعويضا» عن الزواج الذي لا يستطيعه . إنه يفضل أن يعيش في الحيام على الشواطيء ، إنه يفضل أن يسكن البيوت ولا يشتريها ، إنه يفضل أن يكون نباتا طفيليا ، يبني أعضاءه ، وأزهاره على جذوع أشجار أخرى..

وهناك أنواع من النباتات الطفيلية تعيش في الهند وفي جزيرة مدغشقر . هذه النباتات تغرس جذورها في الأرض .. وتغرس أغصانها في أغصان الشجرة التي تتطفل عليها ، ولا تزال تحاصرها وتتكاثر عليها وتغطيها وتحجب عنها الشمس والهواء .. وتتصاعد عند القمم .. وقد تموت الشجرة الأم ، وتعيش المتطفلة على جثة شجرة كبيرة .. هؤلاء المتطفلون مهما عاشوا ومهما ارتكبوا من جرائم .. فهم على كل حال

متطفلون .. وستبقى دائما أشجار قوية فى كل مكان ، وأسرة كبيرة ، وعلاقات زوجية .. محترمة وسعيدة أيضا ..

والتاريخ من أوله لآخره ليس إلا ثوبا كبيرا أساسه ثلاثة خيوط: الأب والأم والابن أو الابنة .. ثلاثة دائما .. زوجان وابنهما أو بنتهما . ومنذ اللحظة التي يولد فيها الطفل ، تولد معه الأسرة بل تسبقه أيضاً . والأسرة هي الخلية الحترمة التي قام عليها المجتمع .

والطفل عندما يولد .. فأنت لا تستطيع أن تقاوم ولادته ولا أن تقاوم وجوده .. لقد ولد الطفل .. وهو في حاجة إلى عناية الأم وإلى حمايتك حمايتها .. والأم هي الأخرى في حاجة إلى عنايتك وإلى حمايتك أيضا .. ولا تستطيع امرأة أخرى مهما كانت كمية العطف والحنان التي تتمتع بها أن تحل محل الأم في العناية بالطفل وفي الحرص عليه والتضحية من أجله . ولولا غريزة الأمومة هذه لانقرضت البشرية منذ زمن طويل . فلو كل أم أنجبت طفلا ألقته في الأرض ، لمات الطفل ومات كل طفل . ولكنها الأم التي تحمل ابنها جنينا ، ثم إذا الطفل ومات كل طفل . ولكنها الأم التي تحمل ابنها جنينا ، ثم إذا الأم .. حتى يكبر ويصبح رجلا .. وتنسحب الأم أمام امرأة أخرى ، تعطف عليه ويعطف عليها ومن بينهما يخرج طفل .. وتدور الدورة وتقدم الإنسانية ويعيش الإنسان ..

\* \* \*

ويحدث كثيرا أن تسألك الفتاة التي تحبها : هل تحب الأولاد ؟ وهل تحب أن تكون لك ابنة أو ابن ؟

فإذا أجبت بأنك تحب أن يكون لك أولاد .. فإن الفتاة تفرح

بك ، لإنها هي الأخرى تحب أن يكون لها أولاد .

وإذا سألتك : وهل تحب أن يكون لديك ابنة أو ابن ؟

فإذا قلت أنت: بل أحب أن تكون لى ابنة ، ازدادت الفتاة حبا لك . لأنها هى الأخرى تحب أن تكون لها ابنة .. أن تكون لها فتاة صغيرة تعطف عليها وتصادقها ، وتمنحها كل شيء حرمت منه .. والمرأة تعرف أنها أقلية ضعيفة فى المجتمع فهى تريد أن تكون أغلبية فى هذا البيت الصغير ..

وإذا قلت لها: إننى أحب أن يكون لى ولد .. لم تغضب زوجتك ، فهى الأخرى تحبك ، وهى الأخرى تريد أن ترى طفلا منك ، شبيها لك .. إنها تريد أن تراك مرتين .. مرة أبا ومرة ابنا .. وهى الأخرى تحب الولد الذى يجعل فى البيت رجلين ، يجعل فى البيت أبوين وزوجين ..

وإذا قلت لها إنك لا تحب الأولاد ، لا البنين ولا البنات .. فإنها تغضب من ذلك .. لأنك لا تريد أن ترتبط بها ، وأنك لا تريد أن تصبح العلاقة بينكما أقوى ، وأنك لا تحب أن يكون للزوجة أية ثمرة .. وأنت كذلك تحرمها من عاطفة الأمومة وتحرمها من صورة صغيرة حية ، لك ولها .. إنك تحرمها من أعز شيء في حياة المرأة .. تحرمها من أن تكون أما ..

وإذا أنت وجدت نفسك لا تحب الأولاد ، وإذا وجدت نفسك تستكثر على زوجتك الإخلاص لها ، وترى أنها لا تستأهل كل عطفك وكل تضحيتك .. فأنت لا تفهم معنى الزواج . وأنت لا يصح أن تقبل على الزواج الآن ..

وكثيرون يقبلون على الزواج دون أن تتوافر لديهم كل هذه الشروط..

لأنهم لا يعرفون إن كانوا يصلحون أو لا يصلحون .. إن أحداً لا يعرف إن كان قادراً على الجرى مسافة الف متر .. أو قادراً على أن يأكل أوزة أو يشرب عشرين كوبا .. إنه لا يعرف . ولكن كل إنسان يتوهم أنه قادر على كل شيء .. ومن هذه القدرة الوهمية يرى نفسه أحسن عريس وأعظم أب ..

والنتيجة لن تعرفها بعد ذلك .. أو قبل ذلك !

# بين القرين .. وبين الكرين

يجب أن تتفق أنت والفتاة التي اخترتها على كل شيء. يجب أن يكون كل شيء واضحا .. لا تترك شيئا غامضا . قل لها كم تكسب .. وقل لها عن ديونك .. وقل لها إذا كنت توافق على أن تعمل هي الأخرى .. وإذا قررت أن تبقى فتاتك في البيت ، يجب أن تقول لها ذلك ، وأن تشرح لها وجهة نظرك ..

أطلق الضوء في حياتك كلها . لا تترك جانبا مظلما . فإن الظلام يعدى وإذا تحولت حياتك كلها إلى ظلام ، فقل على الزوجة وعلى السعادة السلام ورحمة الله . .

أنا أعرف أن الرجل يحب أن يكون المورد الوحيد لمال الأسرة وطعامها وشرابها . إن ذلك يرضى غروره ، ويرضى نزعة الأبوة فيه . إنه يحب أن يكون الأب والسيد والنهر الذى يسقى والحديقة التي تثمر . لا مانع من هذا كله .

ولكن عندما تكون الأسرة في حاجة إلى معونة مالية أيضا ، فلماذا

لا يوافق على أن تشاركه زوجته فى العمل أيضا . ما المانع ؟ يجب أن تناقش هذا مع زوجتك . ويجب أن تعرف أيضا أن الرجل حريص على أن تعتمد عليه زوجته . وأن يكون يديها ورجليها وعينيها وأذنيها . أن تكون زوجته تابعا له ، لا حياة لها بغيره ولا راحة لها بغيره ..

ليكن هذا شعورك ..

ولكن لا تنس أن هذا عيب فيك وأن هذا عناد منك ، لا مبرر له .

حتى لو كان هذا رأيك يجب أن تناقش هذه المشكلة مع زوجة المستقبل وأن تصل معها إلى حل ، إلى علاج لها .

ناقش مع زوجتك أيضا مسألة العمل في البيت .. من الذي سيعمل؟ هل هي زوجتك ؟ هل هي الحادمة ؟ وما نفقات البيت بخادمة ، وما نفقاته بغير خادمة ؟ ناقش هذا أيضا .

وكل الذين لم يتزوجوا بعد سينظرون إلى هذا الكلام باستخفاف شديد .. ولكن لو سألوا المتزوجين حولهم لعرفوا أن بيوتا خربت بسبب المتغال الزوجة في البيت دون خادمة ..

وهناك مسألة هامة جدا .. وهي الأقارب . أقارب الزوج وأقارب الزوجة . يجب أن تتفق مع زوجتك على الأقارب الذين يزورون بيتك ، والذين تقاطعهم .. ويجب أن تتفق معها أيضا على أصدقائك القدماء أو صديقاتك القديمات .. هل تظلل صلتك بهم كما هي . أم تنقطع صلتك بكل ماضيك .. ويجب أن توضح لها نوع هذه الصلات حتى لا تكون في حياتكما قلاقل وعواصف في المستقبل .. وزوجتك هي الأخرى يجب أن توضح لك علاقاتها القديمة وأن تدلك بكل صراحة هي الأخرى يجب أن توضح لك علاقاتها القديمة وأن تدلك بكل صراحة

على كل الذين كانوا على صلة بها .. من تقدم لخطبتها ومن رفضته ومن خرج معها ومن رقص معها .. ومن أحبها ومن أحبته هى .. كل ذلك يجب أن يقال بوضوح وبصراحة .

والحياة التي أولها نور آخرها نور وسعادة ..

أعرف أن هناك شيئا واحدا يقتل الحياة .. إنه يقتلها يوما بعد يوم ، أو يقضى عليها مرة واحدة .. هذا الشيء المخيف جدا اسمه :

ال مل .. اعرف هذا الاسم .. واسأل عنه أى زوج وأية زوجة.. ستجد أنه أثقل ضيف عرفته الزوجية منذ أيام آدم وحواء ..

والملل معناه أن تكون الأشياء متشابهة .. والأيام متشابهة .. وكل شيء لا طعم له ولا لون .. وكل شيء قديم .. وكل شيء بطيء .. وسبب هذا هو أنه لا جديد في حياة الزوجين ولا تبديل في نشاطهما .. ويحس الزوجان أن الحياة كالطعام الذي خلا من الملح أو كالفاكهة التي خلت من السكر ، أو كالغرفة التي لم تفتح نوافذها وقتا طويلا أو كالملابس التي اختزنت العرق ، أو كأنها وجه شاحب خلا من الأحمر والبودرة .. كل هذه أسماء متعددة لشيء واحد اسمه الملل ..

وعلاج الملل هو خلق نشاط جديد . تغيير في البيت ، في وجوه البيت ، في مواعيد الزيارات والموضوعات التي يتحدث فيها الزوجان ، والبحث عن متعة جديدة أو عن تسلية تشغل الزوج والزوجة معا .

هذا التجديد والتغيير هو كتغيير الهواء ، وتحريك المياه حتى لا تركد ، وتغيير الملابس وغسلها وعرضها للشمس ولبسها من جديد .. هو النفتالين الذي نضعه في الدواليب وبين المراتب وفي جيوب الجاكتات والبنطلونات .. لكى يقضى على حشرة الملل ويعطى الملابس رائحة الصحة والراحة ..

هل عرفت أعدى أعدائك ، هل عرفت الميكروب الذى تنقله في شفتيك وفي عينيك ، هل عرفت الوحش الذى يدخل بينك وبين زوجتك .. اسمه : الملل !

بقى شيء واحد سأحدثك عنه .

هذا الشيء الهام في حياة الزوجين هو الولد .. ولعلك تذكر أنني رويت من قبل ذلك عن الحوار الذي يدور بينك وبين زوجتك عن الأولاد .. هل تحبهم أو تكرههم .. هل تريد البنت أو هل تريد الولد .. أو هل تريد حياة بلا بنت ولا ولد ..

تأكد أن الحياة الزوجية تكون رائعة إذا تحرك فيها طفل .. اسأل أية زوجة واسأل أى زوج .. سيتحدثان عن متاعب الأولاد وعن نفقات الأولاد .. ولكن واحدا منهم لن يخفى عنك سعادته بالولد أو بالبنت ..

ما دمت قد قررت الزواج ، فلا بد أن تنجب ولدا وبنتا ، على الأقل .

ولذلك يجب أن تتفق مع زوجتك على عدد الأولاد في السنوات الثلاث الأولى من حياتكما . يجب أن تتفق على هذا قبل الزواج . يجب أن يكون عندكما مشروع السنوات الحمس أو العشر .. وعدد الأولاد التي تتحملها ميزانية الأسرة .

يجب أن تعرف عدد القروش التي تكفي هذه الكروش .. يجب أن تضبط حركات الكرش وفقا لحركات القرش ..

إياك أن تزيد عدد الكروش على عدد القروش .. إياك ..

فالقرش الأبيض هو الذي ينفع في اليوم الأسود ، واليوم الأسود

هو متاعب الحياة ومشاكلها وهو الأولاد أيضا .. إذا زاد عددهم وكانوا أغلبية في البيت ..

أنا أعرف مقدما أن هذا الكلام كله يبدو غريبا على الشبان الحالمين .. ويبدو صدمة لهم .. ولكن أنا أفضل أن أصدم الشبان بالحقيقة الآن ، قبل أن تصدمهم هي ، دون استعداد ، بعد الزواج ..

الآن افتح عينيك . وافتح فمك أيضا .. وناقش كل شيء مع زوجتك المقبلة .. فالحياة الزوجية مشروع تكتب صيغته قبل الزواج ، ثم تعاد كتابتها بعد الزواج .. فاكتب كل شيء قبل الزواج .. وليس بعده .. والأيام وحدها كفيلة بتعديل هذا المشروع وتحسينه ..

### فى قطارمع زوجتك

أنت وزوجتك مسافران في رحلة العمر كله .. ولذلك يجب أن تعرف هذا المسافر معك .. يجب أن تعرف المكان الذي يستريح إليه .. بجوار النافذة ، في مواجهة الضوء ، في مواجهة الهواء .. ماذا يقرأ في الرحلة الطويلة . ماذا يأكل .. يجب أن تتحدث إليه . يجب أن تتفاهم معه ..

ولكن أنا أعرف حقيقة واحدة منذ الآن ..

هذه الحقيقة هي أنك ستختلف معه في كثير من الأشياء .. ستختلف معه خيما .. مهما كانت المسافة التي ستقطعها معه في هذه الرحلة الطويلة .

ولكن الاختلاف طبيعي جدا بين رجل وامرأة .. حتى لو كانا في سن واحدة ومن طبقة واحدة وفي ثقافة واحدة ، ويحب كل منهما الآخر بنفس الدرجة ..

لماذا ؟ لأن الرجل بطبعه مختلف عن المرأة .. مختلف في تركيب

الجسم ، مختلف في وظائف الجسم ، مختلف في العواطف وفي درجة نموها ..

وأنا أعرف أن الإنسان يستطيع أن يفهم الكثير من حياة وأفكار وشخصية زميله المسافر معه بسرعة وفي بساطة .. وبذلك يستطيع أن يتفاهم معه ..

ولكن أهم شيء في حياة الإنسان . ليس هو الذي تدركه بسهولة وبسرعة . . إن أهم شيء في حياة الزوجين ليس هو الذي يظهر لأول لحظة أو لأول مقابلة أو لأول يوم أو شهر . . إنه الذي يظهر بعد ذلك . .

وهناك مثل بلدى يقول: بعد الحمل والرضاعة تبان البضاعة ..

ومعنى المثل أن المرأة تظهر قوة بنيتها وقوة شخصيتها وقوة احتمالها بعد أن تحمل وتلد وتقوم بإرضاع وليدها .. أو بمعنى آخر لا بد أن تكون هناك تجارب كثيرة قبل أن يعرف الزوج زوجته ، وقبل أن تعرف الزوجة زوجها ..

وهناك اختلاف جوهرى جدا بين الرجل والمرأة .. والسعيد من يعرف هذا الاختلاف ويعمل له ألف حساب.

فالرجل يعتمد على المنطق والعقل والذى يسمعه ويقرأه ويجربه بنفسه . . وهو يحتكم إلى عقله في كل شيء .

أما المرأة فهى تعتمد على الوجدان ، على العاطفة ، على قلبها .. إنها تعتمد على إحساسها في كل شيء .

والمرأة في كثير من الأحيان تصيب في الوقت الذي يخطىء فيه تفكير الرجل. ولكن خطورة هذا التفكير العاطفي عند المرأة أنه يجعلها تتأثر بسهولة وتغير موقفها من اليمين إلى الشمال. ومن أعلى إلى أسفل. وهذا هو الذي يتعب الرجل، ويحس أنه قد تزوج عاصفة هائلة.

فالمرأة لا تعرف الوسط في حياتها .. فهي إما تحب ، وهي إما تكره .. وهي تنتقل من الحب إلى الكره ، كما تنتقل من الشمس إلى الظل أو من غرفة إلى غرفة ..

وكثير من الرجال قد الهموا زوجاتهم بالتقلب وعدم الاستقرار ، وأن المرأة لاعقل لها .. وأن المرأة فار وماء وليل ونهار . وأنها شيء صعب . وأنها شيء مستحيل ..

كل ذلك قاله ويقوله وسيقوله كل الأزواج البيض والسود والصفر في كل الدنيا ..

ولكن الذى يعرف هذه الحقيقة هو الذى يعرف مفتاح قلب المرأة ، ومفتاح الراحة الزوجية أيضا .

وليس معنى ذلك أن المرأة متقلبة دائما .

وليس معنى ذلك أن الرجل أعقل وأكثر اتزانا من المرأة ..

وإنما هناك حقيقة أخرى هامة أيضا ..

وهى أن المرأة أكثر نضجا من الرجل . وإذا نحن قارنا شابا وشابة فى عمر واحد وفى ثقافة واحدة ، لوجدنا أن الفتاة قد سبقت الفتى إلى حالة من النضج العاطفى ، لن يبلغها هو إلا بعد ذلك بعشر سنوات.

والسبب في ذلك أن الطبيعة قد هيأت هذا الدفء وهذه العاطفة الهائلة في قلب المرأة من أجل إنسان آخر .. هذا الإنسان الآخر ليس هو الأب ، ولا الأخ ولا الصديق ولا حتى العشيق .. وإنما هذا الإنسان الآخر هو الطفل الذي ستلده هذه الزوجة . كل شيء قد أعد له .. الحنان والتفكير والأحلام والثديان والغذاء وكل غرائز المرأة .

فالمرأة أولا وقبل كل شيء: أم . كل شيء في المرأة يدور

**Y 7 A** 

ويرفرف حول الأمومة .. كل شيء .. إنها تحلم بالطفل الذي سينام إلى جوارها والذي ستغمره بحنانها ، وبأحلامها وحيانها .. كل شيء فيها من أجل هذا الطفل .. والفتاة وهي صغيرة تحلم بابنها والفتاة وهي شابة تحلم بأولادها .. والزوجة تحلم بالطفل . بل تنظر إلى زوجها على أنه طفلها أو ولدها .. وتحب أن يعاملها الزوج على أنها أمه ، وأنه رضيعها الصغير المحتاج دائما إلى عنايتها ..

ومهما كان حب الزوج لأولاده ومهما كان عطفه عليهم .. فإن الزوج لا يستطيع أن يقوم بالدور الذي تقوم به الأم .. والزوج قد يترك أولاده ويضحى بهم من أجل الزوجة أو أية امرأة أخرى .. ولكن الزوجة يستحيل أن تضحى بأولادها من أجل شيء آخر ولو كان من أجل الزوج الذي تحبه أو تغبده من دون الله .. لأنها بذلك تقف ضد طبيعتها كأم ..

ولذلك يجب أن تعرف أن هذا الإنسان الذى يجلس إلى جوارك في قطار الحياة وفي رحلة العمر عندما يغمض عينيه قليلا فهو يحلم بطفل منك .. لأن هذا المسافر معك : أم وهي طفلة ، أم وهي شابة ، أم وهي زوجة . إنها أم دائما .

وهناك سؤال : هل كل الذين عاشوا سعداء في حياتهم الزوجية قرأوا كتب علم النفس والتربية والتشريح ؟ هل عرفوا كل هذه الحقائق وساروا وفقا لها ؟

والجواب على ذلك أن هناك أناسا عرفوا كل هذه الملاحظات أو الحقائق من تلقاء أنفسهم .. أو بالغريزة . وتصرفوا تبعا لهذه الغريزة . فتحققت السعادة على أيديهم ، كأنهم يسيرون وفقا لتعاليم هذا الكتاب أو غيره من الكتب .. وهناك أناس لا يستخدمون العقاقير ولم يقفوا أمام

طبيب ومع ذلك ينعمون بصحة جيدة ولا يعرفون الإمساك ولا الإسهال ولا الأرق ولا ذبحة الصدر ولا قرحة المعدة .. ولا يعرفون شيئا من هذا كله ..

وهناك أناس لم يقرأوا كتب الاقتصاد ولم يعرفوا مسك الدفاتر .. ومع ذلك ينفقون على قدر دخلهم ويدخرون ولا يعرفون الديون ولا يعرفون المرابين .. إنهم يهتدون بالتجربة والفهم والإدراك السليم لأنفسهم ولغيرهم من المسافرين معهم في عربة واحدة من قطار الحياة ..

أيها المسافر سيصبح زميلك في هذه الرحلة غريبا عليك إلى أن تفهمه ، ولن تفهمه إلا إذا اقتربت منه وطال الاقتراب ، ولن يطول الاقتراب إلا إذا كان هناك حب ، ولن يكون هناك حب إلا إذا كان هناك فهم ..

والفهم هو السبيل الوحيد إلى أن تحب إنساناً أو تكرهه .. لأنه من المهم أن تفهم وأن تفعل بعد ذلك !

## الحياة السليمة زوج وزوجة وطفل

أعتقد أن الزوج الذى ينجح فى السنتين الأوليين فى حياته الزوجية يستطيع أن ينجح طول حياته . ولذلك فالأطباء وعلماء النفس يهتمون جدا بما يحدث فى السنة الأولى من الزواج ويهتمون أيضا بما يحدث فى السنة الثانية. ومن رأيهم أن الزوج يمر بتجربة غريبة عليه ولذلك كثيرا ما يضطرب أو يخطىء . وكثيرا ما يساء فهم هذه الأخطاء غير المقصودة ..

وكل هذا أمر طبيعى جدا . والمستحيل هو إن الزوج لا يخطىء وأن الزوجة لا تتشاجر أو لا تتخاصم أو لا تعلن بينها وبين نفسها قائلة : عيشة زى الزفت ..

كل علماء النفس يقولون إن هذا أمر طبيعي ولا بد أن يحدث . وفي نفس الوقت يجب على الزوج وعلى الزوجة أيضا أن يصلحا الموقف وأن يلتقيا في منتصف الطريق . . فالكلمة الطيبة تكفى والقبلة تشفى العليل وترد الروح . .

ويجب أن تتذكر دائما أنك إنسان غريب على زوجتك ، وأنها هي الأخرى إنسان غريب . وأنك لا تحب البقاء في البيت . أما الزوجة فهي تحب البيت وتحب أن تجعله مريحا وهادئا . ولا تنس أن الرجل بينه وبين نفسه يقول دائما : والله أنا لا أدرى كيف تزوجت . إنني لم أفكر في الزواج مطلقا . وأنا كنت مستريح البال ..

كل هذا الكلام يقوله الرجل لنفسه وستقوله أنت . كما قاله أبوك وجدك من قبلك . ولكن هذا الكلام لا تقله إلى لزوجتك . فهذه إهانة لها . وهذا معناه أنها عبء وأنها قيد وأنها سجن وأنها عذاب . . وكل هذه حالات نفسية لا بد أن تقع لكل إنسان في السنتين الأولى والثانية من الحياة الزوجية ..

وأنا أريد الآن أن أتفق معك على عدة أشياء هامة في السنة الأولى من حياتك الزوجية .. بل في الشهر الأول من هذه الحياة .

والشهر الأول كل إنسان يعرفه واسمه «شهر العسل». والذين عاشوا شهر العسل وكان عسلا أو كان من غير عسل ، لا يعرفون كيف نشأت هذه العادة عند الناس.

لقد نشأت عادة شهر العسل هذه عندما كان الإنسان يعيش في الغابة وكان يحصل على كل شيء بالخطف والضرب والقتل وكانت الخروب تقوم بين القبائل البدائية دائما فلم يكن الناس يعرفون الفاوضات والمباحثات والأساليب الدبلوماسية في الحصول على ما يريدون في فكان الشاب إذا أراد امرأة خطفها وهرب بها في مكان بعيد من الغابة ويظل هكذا مع زوجته شهرا أو شهرين وبعد ذلك يعود إلى أهل الفتاة يحمل الهدايا ويقدم هذه الهدايا إلى أبيها ويرضى عنه الأب ويعود إلى الحياة العادية هو وزوجته ..

وفى أوروبا نجد الزوج يحمل عروسه من الكنيسة إلى سيارته أو إلى بيته بينما يصرخ أقارب العروس ويرمونها بالملح وينطلقون وراء العروسين: إنها نفس العادات ولكن بصورة مهذبه .. فالعريس قد فاز بالعروس واختطفها رغم أنف أبيها وأمها ، وأهلها يطلقون عليه وابلا من الملح . .

والكلام عن شهر العسل جميل ويدخل السعادة على قلب الفتاة . ولكن شهر العسل وفهمه على هذه الصورة خطر جدا .

فالناس يعلقون أهمية كبيرة على شهر العسل والحياة فيه والسعادة التي لا تنتهى والابتسام الذى لا يختفى من الوجه والشفاه والعين . ولذلك نرى الزوج يهتم به اهتماما خاصا ويسرف فيه إسرافا شديدا . يسرف ماليا ونفسيا وجسميا . ويتصور العريس أنه يجب أن يترك أثرا قويا عميقا في نفس زوجته لا يتلاشى أبدا .

ولا تزال نساء كثيرات يتحدثن عن شهر العسل والدموع تملأ عيونهن وتقول الواحدة لنفسها ولغيرها: كانت أياما جميلة .. كان زوجي لطيفا رقيقا حلوا شابا لا يرفع عينيه عني .. حتى كلامه كان سحرا . إنها أيام مضت ولن تعود !

والحطورة في هذا كله ، أن الناس تنصور أن الحياة يمكن أن تكون هكذا كشهر العسل . أي أن يتفرغ لزوجته ويجلس إليها طوال الوقت ، وأن يكون بعيدا عن الناس ، وأن يضحك دائما بلا تعب ولا ملل ولا تظهر له مشاكل ولا متاعب .

وهذا هو أول خطأ .

والحطأ الثانى أن الإنسان يعلق أهمية كبرى على كل ما يحدث فى شهر العسل . فهو يتصور أنه إذا أخطأ مع زوجته بشكل من الأشكال، أو إذا صدمها صدمة نفسية أو جسمية فستكون هذه الأخطاء عميقة

في نفسها ولن تغتفرها له أبدا .. وطول حياتها مهما فعل الزوج .

وهذا الكلام طبعا مبالغ فيه جدا . لأن الزوج سيخطىء في هذا الشهر .. لأنه يقوم مع زوجته بأشياء غريبة عليه وغريبة عليها أيضا وأنه لا بد أن يخطىء في حسابه لكل تصرفاته وتصرفاتها . والذين يترددون على المسارح يعرفون أن الفرقة المسرحية تكون في أول يوم لها متخوفة ومترددة وأنها تتعرض لكثير من الأخطاء ، مهما كانت براعة الممثلين ومهما كان عدد البروفات التي قاموا بها قبل عرض روايتهم على الجمهور ..

وكذلك في الأيام الأولى من شهر العسل ، وفي كل شهر العسل. وهو الشهر الأول من الحياة الزوجية . .

وأمر ثالث هام هو أن المبالغة في قيمة شهر العسل تجعل الزوج ينفق الكثير من ماله في شراء الهدايا وفي الحياة على مستوى أعلى . وقد كان ذلك مفهوما أيام الغابة وأيام كان الزواج يتم رغم أنف الوالدين والأهل ، وأيام كان الزوج في حاجة إلى أن ينافق الأب وإلى أن يملأ فمه بالذهب والهدايا ..

ولكن الدنيا تغيرت .. ولم يعد رضا الأب أو غضبه يهم كثيرا فلا داعي إذن لهذه المبالغة الضارة في تطبيق هذه التقاليد القديمة .

وأنا أعلم أن التقاليد من الصعب تغييرها . فمهما قلت عن شهر العسل وعن أصله وكيف تطور فإن عبارة «شهر العسل» هذه لها وقع السحر والعسل والحمر في نفوس كل الناس . ولكن مع ذلك أنا أطلب من كل إنسان أن يعتدل في فهم كل شيء وأن يعتدل في تنفيذه أيضا . فإن شهر العسل ليس هو الشهر الوحيد في حياتنا ، ولا يمكن أن تكون كل الشهور مثله . ولذلك يجب ألا متعل الفارق

كبيرا بين هذا الشهر والشهور التالية وأن ندرك أن الحطأ والسهو والنسيان محكنة في هذا الشهر أكثر منها في أي شهر آخر .

وأنا أعتقد أن الزوج الناجح هو الذي يفلح في تكوين عادات طيبة في أول حياته .. فإذا كان يحب البقاء في البيت ، فمن الصعب عليه بعد ذلك أن يغير هذه العادة ، وإذا كان يحب الحروج كل يوم ، فليدرك أنه سيصعب عليه تغيير ذلك فيما بعد ، وإذا كان يحب الزيارات أو استقبال الضيوف في بيته أو الذهاب إلى السينما .. كل ذلك يجب أن يفكر فيه جيدا . فإن زوجته ستتمسك بهذه العادات كلها . فإذا غيرها قالت له : ماذا حدث ؟ إنك لم تكن هكذا من قبل ؟ ما الذي حدث ؟ لا بد أن شيئا أو أحدا قد دخل في حياتك ؟ قبل ؟ ما الذي حدث ؟ لا بد أن شيئا أو أحدا قد دخل في حياتك ؟

وهذا كلام يعرفه كل المتزوجين . ولذلك فأنا أنصحك أن تحرص على تكوين عادات جديدة طيبة وأن تحرص على بقائها طول هاتين السنتين .

والمرأة تعرف بغريزتها أن الرجل يحب الهرب من البيت والهرب من المسئولية وهي تحاول دائما أن تربطه من رجله أو من يده أو من عقله . والزوجة الناجحة هي التي تعرف ذلك والتي تعامل زوجها على أنه طفل دون أن تجعله يشعر بذلك فهي تقدم له كل ما يريد وتريحه من التفكير في البيت ومشاكل البيت وتتولى هي هذا . والبيت مملكة الزوجة ومقر حكمها . وهذا لن يتعب الزوجة فهي بغريزتها أم قبل كل شيء . . وهذا الزوج ولدها وطفلها الكبير وأبو طفلها الصغير . .

وأريد أن أقول خلاصة لهذا كله : إن الزوجين غريبان عن بعضهما في العادات والفهم والإحساس بالحياة ، ولذلك يجب أن يتقاربا في غير عنف وفي غير عناء ، وأن ينزل الزوج عن بعض ما يحب من أجل الزوجة، وكذلك الزوجة يجب ألا تتشبث بكل ما يعجبها، من أجل زوجها وحياتهما معا . فإذا نجح الزوجان في ذلك لمدة سنتين . فمن المؤكد أن حياتهما ستنجح . والنجاح لمدة سنتين ليس بالعمل السهل وليس بالوقت القصير أيضا .

## زواج بلاحب

الزواج مجموعة من العلاقات .. من الخيوط المختلفة الألوان والأحجام والمتانة . ليس الزواج صداقة فقط ولا أخوة ولا هو مسألة جنسية ولا هو مشاركة في البيت أو في الغرفة أو في الفراش .. إنه أشياء كثيرة جدا وكلها متداخلة ومترابطة .

والذى يظن أن الزواج أخوة بين رجل وامرأة ، إنه يفسد الحياة الزوجية .

والذى يظن أن الزواج هو العلاقة الجنسية فقط ، وأن النجاح أو الفشل في الزواج سببهما النجاح أو الفشل الجنسي ، هو الآخر يفسد معنى الزواج .

ولا أقول إن الجنس أو العلاقة الجنسية بين الزوج وزوجته ليست أمرا هاما . إنها أمر هام جدا . ولكنها ليست كل شيء . إن الجنس هو التعبير العادى عن الحب بين رجل وامرأة في هذا العالم . ولكن الجنس ليس كل شيء . . إن الناس قبل الزواج يدفعهم الجوع والأحلام

والأوهام إلى أن يتصوروا أن كل السعادة بين رجل وامرأة هي جنس في جنس ، ليلا ونهارا ، في شهر العسل وفي الشهور التالية . وأن الجنس هو العسل الذي يضعه الزوجان في الشهر الأول في كل طعام وشراب وكلام وسلام .

ولقد صدرت في الخمسين سنة الماضية مئات الكتب عن الحياة الجنسية الناجحة . وكيف تكون زوجا ناجحا . وصور مختلفة من حياة الناس الجنسية ، والعيوب الجنسية عند الرجل وعند المرأة . وعلاج البرود الجنسي . وعلاج الفوران الجنسي . والعلاقات الجنسية غير المتكافئة .. وماذا تفعل إذا تزوجت فتاة أكبر منك . وماذا تفعل إذا كانت زوجة سابقة .. وعشرات وعشرات من كانت زوجتك بكرا وإذا كانت زوجة سابقة .. وعشرات وعشرات من الكتب عن كيف يبدأ الإنسان حياته الجنسية قبل الزواج ..

وفى كل بلاد العالم صدرت هذه الكتب .. واشتراها الناس بالملايين . وسبب ذلك أن الناس يريدون أن يعرفوا هذا السر الذى يحمل السعادة . أن يعرفوا أسرار المفتاح الذى ينقلهم من النار إلى الجنة .

ولكن هل يجب أن يقرأ الإنسان كل هذه الكتب لكى يصبح زوجا سعيدا ٢

هل قرأ كل إنسان له معدة قوية ما كتبه الأطباء عن المعدة ؟ هل قرأ صاحب النظر السليم ما كتبه أطباء العيون ؟ هل الذين ينعمون بالراحة العائلية هم جماعة من العلماء المتخصصين في قراءة كتب الراحة والسعادة العائلية !

أبدا! أنا أعرف أناسا كثيرين يعيشون حياة هادئة دون أن يقرأوا كتابا في معنى الحياة أو الهدوء. إن أجدادنا عاشوا كذلك، وماتوا كذلك. وفي الريف وفي الطبقات الفقيرة نجد الكثيرين من الراضين الهانئين، دون قراءة ودون تخصص ودون بحث طويل.

ولكن ليس معنى ذلك أن يظل الإنسان جاهلا . وألا يفتح كتابا ، وألا يفتح أذنا أو عينا على تجارب الناس أو حياة الناس .

هل تعرف السبب في هذا كله ؟

إنه دواء سحري رخيص جدا ، يتعاطاه الزوج والزوجة قبل الزواج ، ومن رأى الأطباء والحبراء والعقلاء وأصحاب التجربة أنه يجب على الزوجين أن يتعاطيا هذا الدواء بعد الزواج بصورة مستمرة فيها فهم وفيها إدراك . . العقار هو ، بكل بساطة وكل تواضع : الحب !

من غير الحب ، لا يمكن للحياة الزوجية أن تنجح ، فمن الممكن أن تكون هناك حياة جنسية ناجحة بين الزوجين . ولكن بالحب تصبح أروع وأجمل وأبقى . ولكن الحياة الزوجية القائمة على الجنس فقط ، لا يمكن أن تبقى .

والحب هو الذى يجلو حياة الزوجين . إنه الملح الذى يمسك الميوعة فى الطعام ، إنه السكر الذى تضعه فى الشاى ، إنه الفاكهة التى تضعها على المائدة ، إنه الموسيقى الحالمة التى تبعث من كل مكان فى البيت ، إنه العطر الذى يرفرف حولك وأنت جالس وأنت نائم وأنت فى طريقك إلى عملك .. إنه الصوت الصغير الذى ينبعث من سرير صغير إلى جوار سريرك .. كل هذه أسماء مختلفة لشىء واحد .. هو الحب ..

لقد أعجبني كاتب أمريكي عندما صدر له كتاب بعنوان «أعظم شيء في العالم». وكان موضوع الكتاب هو الحب ..

ونحن نسمع من الزوجات هذه العبارة : إن زوجي يحبني ولكنه

ومعنى ذلك أن هناك حبا وأن هناك أنانية . أو أن هناك حبا أنانيا .

ولا يوجد في الدنيا شيء اسمه الحب الأناني .. كما أنه لا يوجد شيء اسمه الأبيض والأسود أو النار والماء أو السماء والأرض ..

فالحب معناه أن تعطى . والذى يحب لا يحب نفسه وإنما يحب غيره فهو يعطى غيره وهو ينزل عما يريده هو نفسه من أجل غيره ولذلك فهو يضحى أبضا ، والذى يعطى غيره ليس أنانيا . والذى يضحى من أجل غيره ليس أنانيا .

ولعل الزوجات يقصدن من هذا الحب الأناني أن الزوج لا يعنى بزوجته دائمًا. فهو يحبها لا كل الوقت ، ولكن بعض الوقت . وأنه يضحى لها بعض الوقت ويضحى بها معظم الوقت .

فالحب هو الشيء الوحيد الذي لا يعرف الأنانية .. إن الحب هو الميل نحو إنسان آخر ، والشيء الذي يميل هو الشيء الذي ينحني أمام إنسان آخر .

والمشكلة الآن . ما هي العلاقة بين الحب وبين الجنس ؟

هل الحب جزء من الجنس ؟

هل الجنس جزء من الحب ؟

الحنس يجب أن يكون جزءاً من الحب . يجب أن يكون الحب هو الأرهار الأب أما الجنس فهو الابن أو البنت. الحب هو الشجرة والأزهار هي الجنس .

ولا يمكن أن يكون الجنس هو الشجرة والحب هو الغصون والزهور - إذا كان الجنس هو الأصل ، فقل على الحب السلام . فإذا ضعف الجنس تساقط الحب ، كما تتساقط الأوراق في الحريف . . يتساقط الحب ورقة ورقة وكلمة كلمة ونظرة نظرة .. ولا تبقى إلا شجرة الجنس في انتظار عصافير أخرى تقف عليها ..

إن المرأة التي تقول عن زوجها إنه يحبها ثم تتهمه بالأنانية .. إنها في الغالب تتحدث عن العلاقة الجنسية بينها وبينه .. إنها تتهمه بأنه لا يهم بأحد سوى نفسه .. إنه يبحث عن الراحة على صدرها ، ولا يبحث عن راحتها على صدره .. إنه يبحث عن راحته . لا عن راحتها .. هذا هو الأناني فقط . ولكن بلا حب .

وهناك مسألة هامة جدا يجب أن تعرفها كل زوجة وكل زوج . وهي أن الحب ليس كلون الجلد أو كلون العين .. أى أنه ليس هكذا ثابتا لا يتغير ولا يتبدل . أو لا يمكن تغييره أو تبديله .. إن الحب كالشجرة الصغيرة أو كالطفل الصغير .. يجب أن نعني به ، أن نبحث له عن طعامه وشرابه : إن الحب يرضع العطف ، وينام على الحنان ، ويتطلع إلى الأمل .. إن الحب يموت إذا لم نقدم له طعاما ليلا ونهارا . وكل الذين ظنوا أن الحب يؤدى إلى الزواج . وأن الخب الزواج هو نهاية كل حب ، لا يفهمون الحب على حقيقته . لأن الحب يجب أن يتعاون الزوج والزوجة على صيانته وعلى تربيته لأنه الرباط القوى الذي يشدهما معا ، إنه القطار الذي ينقلهما إلى المستقبل ..

والذى يعرف أن الحب طفل صغير يرضع العطف والحنان والأمل ، هو الذى يستطيع أن يجعل زواجه وما بعد زواجه ناجحا .

إن الحب هو «الشماعة» الكبرى التي يضع عليها الزوج متاعب العمل وتضع عليها الزوجة متاعب البيت .. ولا بد من شماعة ، ولا حياة بغير شماعات .. بغير حب ..

والزوجة التي تهتم بالزينة في وجهها ، وفي شعرها وفي أصابعها وفي أذنيها وفي عنقها ولا تهتم بشيء آخر .. زوجة تعطى لحياتها لونا

جنسيا فقط ، زوجة تريد من زوجها أن ينظر إلى ملابسها وجلدها ولحمها .. ولكن الزوجة الناجحة هي التي تحرص على أن تكون هناك زينة أخرى وألوان أخرى . زينة عاطفية .. وألوان عاطفية .. إنها هي التي تحرص على أن يكون هناك حب ..

وهذا ما يحدث في شهر العسل .. يسافر الزوجان إلى مكان بعيد عن الأهل والأقارب ، عن الأصدقاء والأعداء .. يقضيان النهار كله في التنقل من مكان إلى مكان .. وفي الليل يذهبان إلى دور السينما أو الكباريهات .. ويظلان كذلك إلى منتصف الليل أو بعده ويعودان بعد ذلك إلى البيت .. ويصحوان في ساعة متأخرة من النهار ... ويعودان إلى الشارع وإلى السهر .. وإلى النوم .. هكذا طول شهر العسل ..

وبعد شهر العسل تبدأ حياة أخرى ونغمة أخرى في الكلام والطعام والسلام والنوم .. وتمضى سنة .. وتفتر العلاقة بين الرجل وزوجته .. وسنة ثانية .. لا يستطيع فيها الرجل أن يقبل زوجته إلا تحت تأثير الحمر .. ويحس الزوجان في السنة الثالثة أو الرابعة أن حياتهما صعبة لا تطاق ويفكران في أشياء كثيرة سخيفة وسوداء ..

من المسئول عن هذا ؟

إنهما معا .. لماذا ؟ لأنهما كانا حريصين على أن تمتلىء حياتهما بكل شيء من الطعام والشراب والجنس والنوم .. فلم يبق في حياتهما مكان للحب ، والحياة التي تضيق بالحب ، سعادتها مؤقتة ، وراحتها قليلة ، ولونها أسود .

## من أجل ولدك

كل زوجين لهما ظروفهما الخاصة العاطفية والمالية . ولذلك لا أستطيع أن أضع قواعد تسير عليها كل أسرة ، في أي مكان ، فالذي يصلح لهذه الأسرة لا يصلح لأسرة أخرى .

ومع ذلك فهناك نصائح أتقدم بها . وعلى كل إنسان أن يسير عليها وفقا لمدى اقتناعه بها . ووفقا لظروفه الخاصة به . دون أن تضطرب أحواله العاطفية والمالية والجنسية .

فأنا أنصح أو لا كل زوجين بأن يرتبا حياتهما على أن يكون لهما طفل واحد كل سنتين ، ومعنى ذلك أننى أرى أن الأسرة يجب أن يكون لها أطفال . فالطفل هو نعمة من نعم الحياة والأسرة التي لا يوجد بها طفل ، أسرة فقدت الكثير من السعادة والبهجة ، والروابط القوية بين الزوجين . ولو أنك سألت رجلا أو امرأة قائلا : هل من الضروري أن يكون للزوج ولد أو بنت . . لقال كل واحد منهما : إن الأولاد ترهق الأسرة بالمشاكل والمتاعب والمال والمرض والهموم .. ولكن مع ذلك

فالأسرة بلا أولاد باردة مظلمة لا طعم لها .

ولذلك من الطبيعى جدا أن يكون لك أولاد ما دمت قد تزوجت. وفي هذه الحالة يجب أن تترفق بميزانية الأسرة ، الميزانية المالية والميزانية العاطفية ، فإذا أنت حرصت على أن يكون لك أطفال بصورة منظمة ، كان ذلك مريحاً للزوجة التي تبذل الكثير من نفسها وجسمها من أجل أطفالك وأطفالها .

ولى نصيحة ثانية ..

وهى أنه يجب ألا ترتب حياتك على أن يكون لك ولد واحد .. أو بنت واحدة .. أبدا . إياك أن تفعل هذا . فإن الابن الوحيد ينال الكثير والزائد من عطف والديه .. وهذا العطف الزائد سير بك حياة الطفل العاطفية ، ويربكه خارج البيت .. فسيكون هذا الطفل مدللا ، ويتصور أن معاملة الناس كلهم له ، ستكون كمعاملة والديه .. وهذا مستحيل طبعا . وهنا يقع الاضطراب في حياة الطفل . فهو قد تعود أن يأمر فيعطيه أبوه وأمه ، ولكن الناس خارج البيت لا يمكن أن يقوموا بدور الأب والأم معا بهذه السهولة والبساطة .. إن الطفل المدلل يجب أن يجعل من أن يجعل أباه وأمه كرة يلهو بها . ولكن المجتمع يجب أن يجعل من أفراده كرة يلهو بها .. وهنا يصطدم الطفل بمن لا يقيم له وزنا ولا معنى ولا طعما .

وكثير من الأطفال الوحيدين فسدوا في حياتهم من أولها لآخرها . ولذلك أنصح بأن يكون لك أكثر من ولد أو بنت . وبذلك يقتسمون حنانك وعطفك . . ويكون الحنان معتدلا لا مسرفا . .

ونصيحة ثالثة ..

من رأیی أن تتزوج قبل الثلاثین ، فهذه السن هی أنسب سن

للزواج. وأنا أفضل أن تكون أبا في سن صغيرة. وبذلك يكون ابنك صديقا لك. ويكون إحساسه بالنسبة لك هو إحساس الصديق الصغير والصديق الكبير. والإنسانية قد مرت بهذه المراحل. فقد كان الابن خادما للأب . ثم كان ابنا بعيدا عن أبيه . واليوم أصبح الابن صديقاً لأبيه .. والأب الناجح هو الذي يجعل ابنه صديقا له . وإذا كان الأب قريبا من سن ابنه كان أفضل .. وأنا حريص على أن تكون أكبر من ولدك بثلاثين عاما . إنه ليس فارقا كبيرا بينك وبين ولدك .

ولكن ليس معنى ذلك أن الابن الذى ولد من أب كبير فى السن هو ابن شاذ أو غريب أو محروم من الحنان . أو لن ينجح فى حياته المقبلة . . طبعا لا أريد أن أقول ذلك ، ولا شيئا من ذلك . فقد نجح آباء كبار فى السن فى تربية أولادهم . ولكن من الصعب على هؤلاء الآباء الكبار فى السن ، والذين ينتسبون إلى جيل أقدم وأسبق أن يجعلوا أولادهم أصدقاء لهم .

وأنا ما أزال أنصحك أن تختار لابنك صديقا له ، وأن يكون أول صديق لا يكبره بأكثر من ثلاثين عاما ، هذا الصديق هو أنت ، إذا أردت . .

ورابعا: أنصحك أن تستشير زوجتك أولا، إن كانت تريد ابنا أو لا تريد. اسألها هي .. فإن الذي يصيبها من الحمل والولادة لا تعرفه أنت ولا تقدره أنت . ولا تحاول أن ترغم زوجتك على أن تأتي بطفل لا تريده هي .. إن الطفل سيعيش طول حياته تحت تأثير معاملة أمه، وتربية أمه وسهرها وصوتها ولبنها ودموعها ، وابتسامتها .. اسألها أولا ، ولا تكن قاسيا على طفل مسكين لا ذنب له . لا تجعل أمه تكرهه ، لا تجعلها تكويه بالإهمال . وتحرقه بلبن مسموم . وتقضى عليه بقسوتها ..

فالأمر أولاً وقبل كل شيء لزوجتك .. إنها هي مصدر الراحة والعذاب . والجنة والنار ، لهذا الكائن الضعيف الذي لا يعرف شيئا عن شيء أو عن أحد ..

أما النصيحة الحامسة فأوجهها للزوجة ..

لا تنسى أنك زوجة وأنك أم أيضا . ولا تنسى أنه ستحدث حالات جسمية ونفسية تجعلك تنصرفين عن زوجك تماما . وأنا أعرف أن غريزة الأمومة عندك قوية ، وأنا أعرف أنه عندما تستعدين لميلاد طفل جديد ، ستكونين مشغولة عن زوجك تماما .. ويصبح الفتى الأول في البيت هو هذا الطفل . وستنسين زوجك تماما .

هذا إحساس طبيعى .. وهذه حكمة الحياة التى استقبل المولود الجديد ، الفقير إلى عطفك وحنانك إلى أن يمشى على قدميه .. وحينئذ ينتهى القسم الأكبر من مهمتك .. ولكن لا تنسى أن هناك طفلا كبيرا قد تعود عنايتك واهتمامك وعطفك . وأنك كنت ، قبل مجىء هذا المولود ، أمه وزوجته وأخته وصديقته .. هذا الطفل الكبير هو زوجك ولقد رأيت عددا كبيرا من الحلافات الزوجية يبدأ بظهور الطفل الأول . فكان هذا الطفل يعلن نهاية مهمة وجود الزوج . كان هذا الطفل قد حل محل أبيه ..

وكثير من الأزواج يدهشون لهذا الذى يحدث وكثير منهم قد شكا من زوجته التى تهتم بهذا «المفعوص» ولا تهتم بوالده . وكثير من النساء يقلن : إن الأب يغار من ابنه . . ولا يطيق النظر إليه . .

وكثير من النساء ينظرن إلى الطفل على أنه «رباط» قد شد الزوج إلى البيت وإلى الزوجة . وإن الزوجة تستطيع بعد ذلك أن تجر زوجها من أنفه إلى أى مكان وراءها .. إنها أم لابنه . وإنها تستحق العناية . وإن ابنها يستحق العناية أيضا .. وإن هذا الابن لا يستطيع أن يعيش من غير الأم .. ومعنى ذلك أن الأب يجب أن ينحنى أمام الأغلبية الموجودة في أسرته ..

ولكن الزوجة التي تنظر إلى الطفل على أنه رباط ، إنما تحاول أن تجعل منه حبلا يلتف حول عنق الرجل . وإنها تضغط على الحبل باستمرار . ثم تدهش لصراخ الزوج وشكواه منها في كل مكان . .

فنصيحتى إليك يا سيدتى ألا تنسى أنك زوجة أيضا . وأن زوجك طفل لك ، وإن لم تكونى أمه ..

والنصيحة السادسة والأخيرة ..

هى التى كانت تقولها الأم قديما لابنتها .. فتقول لها : اسمعى يا ابنتى .. إن الرجل عينه فارغة ، ولا شيء يملأها إلا التراب .. إن الرجل لا يشبع له فم ، ولا يسكت له لسان . وإذا أنت أطبقت عينيك عن زوجك ، طار منك .. وهناك ألف فتاة في انتظاره .. إذن لا بد من تقييده وربطه بالسلاسل .. كما تربط القرود .. والمثل يقول : قصقص طيرك ، لا يلوف بغيرك ..

ومعنى ذلك أنك تقومين إلى جناحى زوجك وتنزعين ريشهما أو لا بأول ، وبذلك لا يصبح عصفورا يطير من شجرة إلى شجرة ، ومن زهرة إلى زهرة ، وإنما يصبح «فرخة» تضرب رجليها فى الأرض .. وإذا لم تسكت الفرخة فعليك أن تنزعى ريشها أيضا وتصبح «الفرخة» كتكوتا.. وعليك أن تسيرى على نصيحة جدتك إلى النهاية .. وتضعى الكتكوت فى بيضة ، تضعى البيضة فى ركن من أركان المطبخ .. وبذلك تضمنين «راحة بالك».. ولكن بعد أن يكون الزوج قد توفى نهائيا .. ولا أظن زوجا يطيق أن تنزع زوجته ريشه وتحوله من ديك إلى فرخة إلى بيضة..

بينى وبينك هذا الكلام قديم جدا . ويجب أن تكونى أوسع أفقا وأكثر فهما لطبيعة الرجل وطبيعة المرأة .. افهمى طبيعة الرجل ، وافهمى ظروفك أنت كزوجة لها حالاتها الحسية والنفسية . ولها حالاتها السابقة على الحمل وقبل الولادة و بعد الولادة ..

اذا عرفت ذلك بوضوح ، أدركت ما يصيب الرجل في هذه الأثناء . وأدركت أنه زوج ، وأنه يذكرك بألا تكوني أمّاً لطفلك فقط .. وأدركت أن الرجل الذي يحبك ، والذي اختارك .. وتزوجك وجعلك أمّاً لأولاده ، لا خوف عليه من أحد .. وإنما الخوف عليه يجيء من نصائح أمك ونصائح أمه .

### مخادف قبل وبعد |کزواجع

فى حياة كل إنسان أشياء غريبة تروح وتجىء دون أن يشعر بها .. وهذه الأشياء أحيانا تزحف تحت اللحاف ، وأحيانا تنام على المخدة ، وأحيانا تدخل إلى القلب .

وأشياء تبقى من أيام الطفولة وأشياء لا تذهب مع الطفولة .. كل هذه الأشياء المقلقة التي لا ترحم هي المخاوف ..

وهناك مخاوف لها أب ولها أم .. ومخاوف لا يعرف أحد أباها ولا أمها . هناك مخاوف كأبناء الطريق .. إنها موجودة ولكن من أين جاءت وكيف ولدت وفي أى ظروف ، لا يعرف أحد هذه المخاوف «اللقيطة».

فمثلا هناك مشكلة تفكر فيها الفتاة وهى : ماذا يحدث لو أن خطيبي أو زوجى أحب فتاة أخرى غيرى ؟ ماذا يكون نصيبي أو مصيبتي ؟

طبعا هذا يحدث ، كل يوم وعند كثير من الناس . فنرى شابا

زوجا سعيدا ، ومع ذلك يقع تحت إغراء فتاة أخرى . قد يقاوم هذا الشاب وقد يستسلم . وهناك أناس يخرجون من حب ليقعوا في حب .. كأن حياتهم العاطفية سلسلة من الأوحال والصمغ .. فالحب يمسك بالقدم ولا يتركها .. وهذا النوع من الناس هو القلق عاطفيا، هو «المتقلب» الذي لا يثبت على حال ، ولا على حب .. إنه يتقلب على جنبيه يمينا وشمالا . ويقعد ثم ينهض .. ولا يستريح ولا يسكن .

والذى يحدث هو أن الرجل الذى يقع تحت إغراء امرأة أخرى يحس بالحرج إذا كان زوجا. إنه يقدر موقفه وموقف زوجته التى يحبها والتى أحبته ، ويجلس وحده ويفكر في المصاعب والمشاكل التي واجهت زواجه ، وهل يخسر كل هذا الذى كسبه ويلقى به عند أول امرأة تطلعت إليه ..

إن الرجل المتزوج الذى يحب زوجته ، أو حتى الذى لا يحب زوجته تعلما يستسلم لإغراء جديد دون تفكير ودون مناقشة طويلة مع نفسه ومع غيره ..

والرجل الذى يحب زوجته حبا ناضجا هو الذى لا يستسلم لإغراء امرأة أخرى . إنه يقاوم إغراءها ويحتفظ بالمرأة التى أحبها وأحبته ، واختارها لتكون له ومعه وبه فى بيته .

وإذا فكر هذا الرجل في الحلاص من زوجته ، لأنه لم يعد يقاوم إغراء امرأة أخرى ، فمعنى ذلك أن هذا الرجل قد فشل وأن زوجته أيضا قد فشلت . لأن الحياة الزوجية معناها المحاولة المستمرة لأن يتوافق وينسجم ويتناغم اثنان معا . فإذا نجحت فهو نجاح للاثنين معا . وإذا فشلت فهو فشل للاثنين معا . فالرجل الذي يريد أن يطلق زوجته معناه أنه لم ينجح في التوافق معها ، ومعناه أن هي أيضا لم تنجح في الانسجام معه ..

وكثير من الذين طلقوا زوجاتهم وتزوجوا زوجات أخريات قد فشلوا في الزواج الثاني أيضا ، لأن هذا الزوج قد فشل في التوافق ، قد فشل في مسايرة امرأة أخرى مسافة طويلة من الليل والنهار والحياة .

ولذلك يجب على الزوجة وعلى الزوج أن يحرصا معا على التوافق ، على التطبع كل بطباع الآخر .. وبذلك يتلاشى الخوف من المرأة المغرية ويتلاشى الخوف من الزوج الضال ..

وهناك مشكلة هامة هي : هل الرجل الذي أحب فتيات كثيرات أو على علاقة بفتيات كثيرات ، ثم تزوج بعد ذلك ، ينجح في زواجه ، وإذا تزوج فهل يعود إلى علاقات أخرى خارج الحياة الزوجية ؟

سؤال هام جدا يدور في رأس كل فتاة وكل زوجة . وفي رؤوس الرجال أنفسهم .

فالرجل الذي يعرف فتيات كثيرات في آن واحد ، ليس « ناضجاً عاطفيا».. والمهم هنا هو النضج العاطفي . وسبب ذلك أنه قد تعود أن يكون موضع اهتمام الفتيات ، وأن تجيء الفتيات للسؤال عنه والبحث عنه والالتفاف حوله ، وأن يكون موقفه هو موقف المنتظر .. وهذه كلها صور من صور الطفولة ، لا من صور الرجولة ..

فالرجل الناضج عاطفيا هو الذي يعطى ويتحمل المسئولية . أما الذي يأخذ بلا مسئولية فهو الطفل ، أو هو الذي لم يبلغ درجة النضوج . ومثل هذا الرجل لا ينجح في زواجه . وعلى الزوجة التي يكون من نصيبها رجل كهذا أن تعطف على حاله . وأن تعامله بما يستحقه الطفل الكبير . وفي الحياة الزوجية ، نرى الناضج من الزوجين يعطف على الذي لم ينضج . وبذلك تتعادل الحياة الزوجية . أما إذا تخلى الناضج

عن غير الناضج وراح ينقد تصرفاته بلا مجاملة وبلا رحمة.. فالطلاق هو الباب الذي يقتحمه الزوج أو الزوجة أو هما معا ..

وهناك خوف آخر .

فالزوجة تخاف من أن كل الألوان الجميلة التي تشع في حياتها وفي عينيها وفي قلبها ، ستتلاشي قريبا .. إن لم تكن اليوم فبعد يوم آخر . وهي لذلك في خوف دائم من الأيام المقبلة .. إنها تتصور الشر والمرض والفقر . تعيش في «الغد».. وإن «الغد» معناه «الغدر» والمصائب كلها لا تجيء اليوم ولكن غدا ..

وأنا أريد أن أسأل هذه الفتاة فأقول: هل التفاحة التي لا تستغرق حلاوتها في فمك دقيقة يجب ألا تأكليها لأن حلاوتها زائلة ؟ هل لا يصمح أن تشاهدي رواية مضحكة ، لأن الضحك سينتهي بعد إنزال الستار؟ ثم لماذا نأكل ونشرب ونلبس، ونتعب في الحصول على الأكل والشرب واللبس ، ما دام هذا كله سيفني وما دامت الحياة إلى فناء ؟. لماذا نحرص على الراحة وعلى الصحة وعلى المال وعلى السمعة وعلى المبادىء ما دام الموت هو نهاية كل كائن حي ؟

إن هذا الحوف مصدر عدم الثقة بالنفس ، أو عدم الثقة بالغير أو قلة التجارب .. ولكن في استطاعتنا أن نعمل حسابا للغد ، وأن نستمتع باليوم . بالحاضر . بهذه اللحظة أيضا .

وكل الذين حولنا يضحكون ويمرحون ويعيشون ولهم أولاد ، ولأولادهم أولاد .. كل هؤلاء عاشوا وسيعيشون لأنهم تخلصوا من الخوف . ولأنهم عرفوا مصدر الخوف .

وهناك خوف ثالث هام عند كل امرأة ..

فالمرأة دائمًا تشكو من أن زوجها أو خطيبها أو حبيبها قد «تغير»

وأنه لم يعد كما كان من قبل ، كما رأته أول يوم .. لم يعد يضحك عندما يراها ، ولم يعد ينتظرها بالساعات ، لم يعد يتلهف على أخبارها .. ولم يعد يتناول الأسبيرين ، إذا أصابها هى الصداع .. ولم يعد يعطس إذا أصابها الزكام .. ماذا جرى له ؟ ماذا أصابه ؟ إذن لقد تغير ، ولم تعد هى تعجبه ، أو أن هناك فتاة أخرى ظهرت فى حياته .. و .. و .. و .. ولكن هذه الفتاة تنسى .. أن كل شىء وكل كلام وكل عمل له ظروف وله مناسبات ، وأن الذى حدث أيام زمان ، قد لا يحدث بعد ذلك .. والرجل الذى تعب فى الحصول على زوجته أو حبيبته وانتهى من ذلك .. والرجل الذى تعب فى الحصول على زوجته أو حبيبته وانتهى من خطيبته بالزواج منها لا يجب أن يظل كذلك طول عمره .. لقد انتهى من هذه المهمة الكبرى واتجه إلى شىء آخر .. فإذا كان يقف تحت شباك خطيبته بالساعات ، فلماذا يقف تحت شباك خطيبته بالساعات ، فلماذا يقف تحت شباكها بعد أن تزوجها ، لماذا يقف فى المطر لتنظر إليه من النافذة ؟ لماذا ينسى أنه لا داعى لهذا لأنها فى بيته وفى فراشه وأم لأولاده ؟

لا بدأن يتغير الرجل ، بتغير ظروفة في البيت وفي العمل وأصدقائه ومشاكل العمل ومشاكل البيت ومشاكل العائلة .. وعندما لا يجد المال وعندما يجده ، وعندما تكون الزوجة مصدر راحة ، وعندما تكون الزوجة لا راحة فيها ولا معها .. لو كان هذا الرجل حجراً لتغير . ولكن الرجل ليس حجرا .. إنه أكثر مرونة . ولهذه المرونة في استطاعة الزوجة أن تقف في وجه الظروف والحوادث .. في استطاعتها أن تكون مظلة واقية من السقوط ، وأن تكون مظلة في الأيام المطيرة القادمة .. والزوجة الناجحة هي التي تواجه المتاعب واقفة والتي تنشر ذراعيها كأنها تستقبل ضيفا عزيزا . فالمتاعب تقتلها المعاملة الطيبة والاستقبال الحار ، والمصائب شهرب من الوجوه الباسمة .. فاضحكي تهرب منك المتاعب ، وافتحي ذراعيك فان تجدي إلا نفسك و إلا زوجك و إلا سعادتك .. فالمشاكل ذراعيك فان تجدي إلا نفسك و إلا زوجك و إلا سعادتك .. فالمشاكل

تطارد الهاربين ، ولكن الذين يطاردون المشاكل يجعلونها تهرب منهم .. وكلمة أخيرة ..

هى أن المخاوف كالأسماك .. إذا خرجت إلى الهواء مانت .. إنها كبالونات الأطفال إذا تعرضت لدبوس ضعيف تفجرت وتلاشت .. فلا تجعلى بيتك حوضا للأسماك .. وإنما جففى هذا الحوض وعرضى المشاكل للهواء والشمس ، فهى تموت .. لتعيشى أنت وهو ..

#### \*\*\*

وأخيراً أريد أن أقول لك شيئا .. إنه ليس هاما جدا . ولكنه هام .. سيجىء يوم تفتش فيه أوراقك القديمة .. ستجد خطابات وستجد صورا وبعض الهدايا التي أخفيتها عن زوجتك . كل هذه الخطابات من صديقات أو من أصدقاء يتحدثون فيها عن أيام زمان ، أيام الحرية والحياة بلا قيود و لا سدود و لا أو لاد .. تلك أيام جميلة ، في حياة كل رجل .. أيام لها طعم لذيذ ، ورائحة فاتنة . أيام يختلط فيها الليل بالنهار ، ويختلط فيها الهزل بالخد، والطفولة بالرجولة ، والشرف بالنذالة ، والعقل بالطيش ..

وأنا لا ألومك على حسرتك على هذه الأيام .. لا ألومك أبدا . فكلنا ذلك الرجل .. ولا أحد بلا ذكريات ولا أحد بلا خطابات ولا أحد بلا هدايا .. كل الناس كذلك ، كل الرجال وكل النساء . وأقف هنا قليلا ..

وهناك رجال يحبون المرأة التي لها ماض .. ورجال لا يحبون ذلك . والأغلبية العظمى في أوربا ، لا يسألون المرأة عن ماضيها . فكل إنسان له تجارب ، كل إنسان يجرب حظه والحياة فرص ومحاولات ، من

الحطأ ومن الصواب ، والمجتمع السليم هو الذي يسمح بالحطأ ، خطأ الرجل وخطأ الفتاة .

ولكن في أمريكا وفي آسيا وأفريقيا نجد الأغلبية العظمى من الناس يسألون عن ماضى الفتاة ويهتمون بذلك ويحرصون على معرفته . بل إن هناك صورا مضحكة ومؤلمة أيضا : فهناك الشاب الذي يخرج مع الفتاة ويتعشى ويتغدى ويرقص معها ويقبلها ويعانقها وبعد ذلك يرفض الزواج منها لأنها خرجت معه ولأنها قبلته ولأنها عانقته .. فهى إذن فتاة لها ماض ! وينسى أن ماضيها هذا كان معه هو؟ وهو يتصور أنها إذ كانت هكذا حلوة سهلة معه، فلا بد أنها ستكون كذلك مع كل الناس، أو أنها كانت هكذا مع أناس آخرين . وينسى أنها أحبته ، وأنها لذلك أعطته نفسها وجسمها .. وأنها لم تفعل ذلك لأحد ..

هذا مضحك ومؤلم أيضا ..

وأريد أن أقول لك .. إن هذه الخطابات هي بمثابة ألغام عائمة في البيت ، وهذه الصور هي بمثابة مظلات هابطة على حياتك الزوجية، وهذه الهدايا هي ديناميت قابل للانفجار في أي وقت ..

ولذلك يجب أن تتفق مع زوجتك على حل لتفجير هذه المواد الناسفة . إذا كانت هناك صور عزيزة عليك وترى زوجتك أنه لا مانع من بقائها ، فليكن . وإذا كانت هناك صور أو خطابات أو هدايا ترى زوجتك مانعا من بقائها ، فمزقها . أو أحرقها ، أحرق أيامك وذكرياتك . احرق ماضيك من أجل حاضرك ومستقبلك . . احرص على المستقبل ، على زوجتك وعلى سعادتك وعلى أو لادك وعلى بيتك . وهذه نصيحة ، والذي يحب هو الذي يضحى !

روى لي صديق تجربته : أنا شخصيا قد عانيت هذه التجربة .

فعندما تخرجت من كلية الطب . كانت لي صديقة . وكانت تحبني . وكنت أحترمها . ولم أكن أحبها . فهي جميلة وطيبة القلب ، ولكنها لا تصلح زوجة لرجل مثلي قلق لا يستقر على حال من طعام أو شراب أو نوم .. شرحت لها حالتي وقلت لها : إنني كالزئبق ، ولا تستطيعين أن تمسكيني بيديك .. إنني قطعة من النار ، تحرق أصابعك .. إنني شوك ، إنني لا أصلح لك .. ولكنها مع ذلك أهدتني ترمومترا للحرارة في علبة من الذهب الخالص .. وشكرتها . ولم أشأ أن أهمل هذه الهدية وإنما احتفظت بها في صندوق خاص . وظل هذا الصندوق بعيدا عن یدی وعن یدی زوجتی .. و بعد ست سنوات من زواجنا عثرت علیه زوجتي ورويت لها هذه القصة . وقد لاحظت بأن زوجتي الطبيبة في أكبر مستشفيات أمريكا ، قد تأثرت قليلا . تصور بعد ست سنوات ، وتصور بعد وفاة هذه الصديقة المسكينة أيضا . هل تعرف ماذا فعلت ؟ أهديت هذا الصندوق وهذا الترمومتر إلى إحدى الجمعيات الحيرية. ودهشت زوجتي لتصرفي هذا ونفت أنها تأثرت أو حتى اهتزت بهذا الذي قلته لها .. ولكني أعرف زوجتي ، وأعرف طبيعة المرأة وأعرف ما يتهدد حياتي . ولذلك اخترت راحة البال ، ومستقبل أولادي ، ومستقبلي . . واخترت زوجتي أيضا . وأذكر لك على سبيل المثال حادثا صغيراً . فوجئت في يوم بأن زوجتي قد أمسكت المشط الصغير الذي أضعه في جيبي .. ونظرت إليه طويلا ، ثم نظفته وأعادته إلى جيبي دون أن تنطق بكلمة . وقد لاحظت امتقاع وجهها ، ورأيت شعرة سوداء طويلة تخرج من بين أسنان المشط ، وتذكرت أنني في الليلة الماضية قد ذهبت لزيارة صديق قديم وظللنا نلعب الشطرنج ساعات طويلة ، حتى نسيت أن أعود إلى البيت في الساعة المحددة .. وفكرت فيما عسى أن تقوله زوجتي . . وخصوصا بعد أن رأت شعرة سوداء طويلة ،

لا بد أنها شعرة من رأس صديقة لى . أما أنا فليس فى رأسى شعرة واحدة سوداء .. ولا بد أن زوجتى قد استنتجت أنى قضيت السهرة مع هذه الصديقة ، وأنى أخفى عنها هذا السر ، ولا بد أنها رجعت إلى كل تصرفاتى وإلى كل اعتذاراتى فى التليفون وتأخرى عن البيت . ولا بد أنها استنتجت من هذا كله أن السبب هو صديقتى ذات الشعر الأسود الطويل . أما السبب الحقيقى فهو أنى اشتريت مشطين .. واحدا لى وواحدا لابنتى . وكثيرا ما أخطأت فى ذلك .. وأخذت مشط ابنتى بدلا من مشطي أنا .. وحدث هذا أكثر من مرة .. واكتشفت أنا وكذلك زوجتى هذه الشعرة السوداء .. ومع ذلك . فزوجتى قد امتقع وجهها . ولم تستطع أن تتغلب على طبيعتها كامرأة ، ولم تستطع أن تنسى الماضى الذى نسيته أنا .

ولذلك فأنا حريص على أن تتفق مع زوجتك على هذا «الماضى»؟ هل يجب أن يكون لها ماض ؟ هل يجب أن يكون لها ماض ؟ هل يجب أن تروى لها ماضيك ؟ هل يجب أن تروى لك ماضيها ؟

وأنا أنبهك إلى شيء خطير جدا .. وهو أن المرأة لتى لها ماض لا تحب أن تذكره . حتى لو كنت تشجعها على ذلك . فلا تضطرها إلى أن تذكر ماضيها . ولا تنس أنها تحبك ، وأنها اختارتك وآنك أحسن ما في حياتها .. وكل ما في حياتها من ذكريات سيئة ، قد تبدد أمام نورك أنت ..

فافتح له يا سمسم باب السعادة ، فهذا الشاب له ماض معروف ، وحاضر مفهوم ومستقبل كله نور!

## معے إنسان غربي

لا بد أن يكون لك ولو إنسان واحد قريب منك جدا .. فالمسافة التي بينك وبينه ضيقة توجع العين والأذن والأنف ..

ولذلك فأنت لا تعرفه جيدا ولا تفهمه على حقيقته .. وتظلمه ويظلمك . كأنه إنسان غريب عنك . وكأنك غريب عنه .

وليست هذه نظرية جديدة . وإنما هي حقيقة تحسها أحيانا ، وتنساها في معظم الأحيان ..

ولأنها حقيقة ، فهي تهمك ولو مرة واحدة في حياتك ...

ضع يدا على كتفى وأنا أدلك على طريقة تعرف بها كيف يعيش غيرك من الناس. وستكون النتائج مذهلة. وعليك أن تنتهز هذه الفرصة لتفتش في حياتك أنت أيضا. فإذا اكتشفت أن أساس حياتك خاطىء.. فلا تنزعج فلست وحدك الذي عرف هذه الحقيقة. ولست وحدك الذي عرف هذه الحقيقة وليت وحدك الذي الذي لم يتسع وقته ولا صدره ليفكر في نفسه وفي حياته وفي ظروفه وفي مستقبل علاقاته بالآخرين.

ولنبدأ التجربة بسرعة: ادخل أى حفل يكون فيه أناس تعرفهم. وحاول أن تنفرد بسيدة. أية سيدة ، واسألها عن حالها وعن حياتها الزوجية . وأى كلام تقوله لك هذه السيدة له معنى . ولا تنس أنها ستكذب . فهى لا تحب أن تدور وقد فشلت ، ولا تحب إذا كانت موفقة في حياتها أن تصيبها بالحسد . فالحوف من الحسد شعور عميق عند كل النساء ، على كل المستويات . وقد تكون صريحة معك لأنك فاجأتها بهذا السؤال . وعليك أن تفكر قليلا في كل ما قالته هذه السيدة . .

وبعد ذلك اذهب إلى زوجها في نفس الحفلة ، أو في أية مناسبة أخرى . وإسأله عن حياته الزوجية . وأى كلام سيقوله لك هذا الزوج له معنى . فهو بدافع من الغرور سيروى قصة نجاحه . أو بدافع من الغرور أيضا سيروى لك كيف أنه حاول أن ينبه زوجته إلى خطورة الخلافات التي تقع بينهما . ولا تنس أن الرجال لا يهمهم الحسد . لأن الحسد يرضى غرورهم . فأنت تحسدهم على شيء أو على النجاح في شيء . ولذلك فالرجل يصارحك بكل شيء بنجاحه أو بفشله في عاولة استمرار النجاح المزعوم . وبعد ذلك فكر قليلا في هذا الذي سمعته من الزوج . .

قارن بين ما قاله الزوجان ..

ستجد أن كلا منهما يروى قصة مختلفة لشيء واحد. وستجد أن كلا منهما يرى متاعبه بشكل آخر . وأن رأى كل منهما في الآخر غريب جدا . كأن كلا منهما لا يعرف الآخر .....

وهذه نتيجة سريعة . من الممكن أن تصل إليها بلا مجهود كبير . وحتى عندما تبذل مجهوداً أكبر فستصل إلى نفس النتيجة ولكن بوضوح أكثر ..

مثال ذلك : إذا طلبت من أى زوجين أيا كانت مدة زواجهما ، ان يجيب كل منهما عن عشرة أسئلة عن أسباب زواجهما وعن معنى الحب ، وعن ظروف الزواج وعن رأى كل منهما في الآخر ، وعن أهم عشر حوادث في حياتهما وعن أسباب الحلاف بينهما . .

فمن المؤكد أنك ستجد إجابات مدهشة مذهلة .. ستكشف أن كلا منهما يتحدث بلغة أخرى . إنهما غير متفاهمين . بل إن الزوج لا يفهم زوجته ، وهي أيضا لا تعرف . وليس بينهما أي اتفاق على أسباب الزواج ، ولا ظروف الحب ، ومن المؤكد أنك ستجد الأحداث الهامة في حياتهما ليست هي هي .. وربما اتفق الاثنان في ذكر حادثتين أو ثلاث ولأسباب مختلفة .

ومعنى ذلك أن هذين الزوجين غريبان تماما ، وكأنهما لم يتعارفا إلا بسرعة ولمدة قصيرة ثم انفصلا بعد ذلك . مع أنه من الممكن أن يكونا زوجين لمدة عشرين عاما كاملة ...

والحقيقة هي : أن أي زوجين غريبان ، وهذا طبيعي جدا . فكل واحد منهما قد كانت له حياة وتجارب نجاح وفشل وتاريخ وآمال ، قبل أن يلتقي بالآخر فلما التقي كل منهما بالآخر ؛ كان لا بد أن يختلفا ، لأنهما بالفعل مختلفان .. وكان لا بد أن يتفقا ..

وهما يحاولان أن يتفقا على أمور كثيرة . ولكن الوقت لا يتسع للاتفاق على المواقف التي تتجدد للاتفاق على المواقف التي تتجدد يوم بغد يوم . والنتيجة هي أن يحاول كل منهما أن يؤجل مناقشة الكثير من الموضوعات إلى وقت آخر . وتتراكم الموضوعات وتتكدس وتصبح حائطا كبيرا يباعد بين الاثنين .

ويحاول كل منهما ــ وخصوصا الزوجة ــ أن ترفع هذا الحاجز

لكى تقترب من الزوج . ولكن هذه المحاولة ترهقه وترهقها أيضا . وبدلا من أن تؤدى إلى إزالة الحائط الفاصل بينهما ، فإنها تضع فوقه قطعا من الزجاج ، وعدداً لا نهاية له من الأسلاك الشائكة .

مع أنه ليس من الضرورى أن يتفاهم أى اثنين من الناس تفاهما تاماً . أى رجلين ولا أى سيدتين . ولا أى رجل وامرأة . فالتفاهم التام صعب جدا . بل إنه يؤدى إلى الغاء واحد من الاثنين .

وما دام أى اثنين من الناس مختلفين من البداية ، فلا بد أن يظلا كذلك حتى النهاية . خصوصا إذا كانا رجلا وامرأة . وخصوصا إذا كانا زوجين . والحياة الزوجية تقوم على : الجنس والخبز والدين . وليس من السهل الاتفاق على هذه العناصر الثلاثة ! .

والإجابات المختلفة التي حصلت عليها لهذين الزوجين تؤكد أن الحياة الزوجية ليست هي الاشتراك في كل الأهداف والرغبات ووسائل تحقيقها . وإنما هي اشتباك مستمر . أي ليست خيطين مضفورين معا . وإنما خيطان معقودان معا . وإن كلا من الزوجين قد اكتشف بعد زواجهما بأيام أن قطع هذه العقدة أسهل من حلها. وكل واحد منهما يحاول أن يقطع هذه العقدة .

وسنكتشف من هذه الإجابات أن محاولة قطع العقدة ، هى محاولة صامتة فكل من الزوجين يستخدم الصمت كمقص لقطع كل ما بينهما من صلة . والصلة التي بين الناس هي الكلام ، فإذا لم يكن هناك كلام كان معنى ذلك : قطع أسلاك التليفون التي بيني وبين الناس . إطفاء المصابيح التي تضيء المسافة التي بيني وبين الناس . هي ابتلاع المساني .. ووضع يدى في جيوبي ..

الصمت والحليد ..

فالصمت معناه أن يتحول أى إنسان إلى شيء .. إلى قطعة من الحجر ليس لها لسان ولا عينان ولا يدان .. فالصمت هو الذي يحول الإنسان إلى كائن بلا أطراف !

والعلاقة بين اثنين إذا دخلها الصمت من الباب ، دخلت عواصف الجليد من النافذة ، فيتحجر كل منهما في مكانه البعيد . وينسج الصمت أكفان الجليد .

ويتعود كل منهما هذا المنظر الرهيب ..

وهذا التعود هو وحده الذى يقوم بدور الحانوتى فيدفن الزوجين قطعة .. يدفن اللسان والعين واليد والرجل . أما القلب فيسكت من تلقاء نفسه بعد ذلك !

ومهما حاولت أن تقوم بهذه التجربة وبأشكال مختلفة وعلى كل المستويات فستصل إلى هذه النتائج: ليس عندك وقت لتفهم الناس و إذا كان عندك وقت فليست عندك الرغبة دائما . وكل إنسان ترتبط به فأنت تفهمه أقل . وكل إنسان لا ترتبط به فأنت تفهمه أقل أيضا : والظروف التي نلتقي فيها غير عادية . فأنت تلتقي بالناس في مجالات المنفعة .. أي من خلال منفعتك أو خوفك على منفعتك ، ولذلك فأنت لا تفهم الناس بوضوح . فإذا ارتبطت بزوجة مثلا ، وكانت المسافة التي بينك وبينها تضيء فيها ثلاثة مصابيح : أحمر وأصفر وأخضر في وقت واحد ودائما ، فأنت لا يمكن أن تعرف لوبها بوضوح . والمسافة التي بينك وبين زوجتك يلوبها : الجنس والخبز والدين .. ولذلك يجب أن تطيل وقفاتك لتفهم .

وإذا استطعت فأنت رجل مثالى . فإذا لم تستطع فأنت واحد من ألوف الملايين ، الذين لا يستطيعون أن يحققوا هذه المعجزة ، أن يفكروا

على مهل ، وهم ينطلقون في حياتهم بسرعة . ولأن لنا علاقات مع ألوف الناس ما فكل واحد يرانا بشكل ، ونحن نرى كل واحد بشكل آخر . والعلاقة التي بيننا غريبة .. فنحن غرباء . وأنت غريب عن أقرب الناس إليك . فأنت وجارك متواجدان في بيت واحد . وأنت وخادمك متعايشان في شقة واحدة . وأنت وزوجتك عائشان في غرفة واحدة . وليس المهم أن تتواجد مع زوجتك ولا أن تعايشها ، وإنما أن تعيشا شيئا واحدا . هذا رأيك . وهذا رأيها أيضا . وهذا رأى الناس فيكما . ولكن لو سألكما رجل عن معنى الزواج والحب وأهم حادث في حياتكما ، فإن كلا منكما يروى قصة غريبة ..

\* \* \*

وهناك تجربة أجمل قام بها الكاتب المخرج الفرنسي أندريه كيات، فقد لاحظ في حياته الطويلة كمحام يدرس الأحوال الشخصية أن كل زوج عندما يطلب إليه الطلاق من زوجته يروى قصة مختلفة عن التي ترويها زوجته وكل واحد منهما يجعل حكايته منطقية ومعقولة ويحاول أن يقنع المحامي ليكسبه إلى صفه . وقد استمع أندريه كيات إلى ألف قصة طلاق . وأدرك هذه الحقيقة : إنه لا توجد حقيقة واحدة يتفق عليها الناس .

ثم طلب إلى الأديبة الوجودية سيمون دى بوفوار أن تكتب سيناريو لأغرب فيلم عرفته الشاشة حتى الآن. لقد قرر كيات أن يعرض قصة واحدة فى فيلمين اثنين يعرضان فى دارين متجاورتين. وكل فيلم يروى قصة واحدة ، مرة من وجهة نظر الزوج ومرة من وجهة نظر الزوجة . وترددت الكاتبة الوجودية . ثم اعتذرت ثم كتبت هى قصة حياتها وعلاقتها بالفيلسوف سارتر . ثم جاء سارتر وكنب حياته من وجهة نظره هو . وظهر للأديبة ثلاثة كتب ، وظهر لسارتر كتاب واحد . .

وقد حاول أندريه موروا الكاتب الفرنسى أن يروى أيضا قصة حب واحدة على مرتين : مرة من وجهة نظر البطل ومرة من وجهسة نظر البطلة في كتاب واحد بعنوان : أجواء الحب ..

والأديب الإيطالى البرتو مورافيا حاول أن يروى قصة واحدة ثلاث مرات . . مرة على لسان الزوج ومرة على لسان الزوج ، ومرة ثالثة على لسان الحماة . وظهرت القصة بعنوان « بنت الريف » ورأيناه على الشاشة أيضا !

أما الذي حاوله المخرج كيات فهو شيء جديد ..

فالقصة عادية جدا . شاب معام أحب زميلة له في الجامعة . وظهرت الفتاة في نهاية الفيلم وهي تتوقع مولودا . ولم يقدم لنا المخرج أي حل لمشكلة الاثنين . وإنما عرض القصة دون أن يكون له رأى خاص . وترك هذا الرأى لجمهور المتفرجين الذين يشاهدون الفيلمين ، الواحد بعد الآخر . ومن الغريب أن المخرج قد عرض كل الظروف والأشخاص والأماكن والأحداث مرتين . وكل مرة معقولة جدا ومنطقية جدا . لأنها تبين وجهة نظر أحد الزوجين .

وعلى الرغم من أن المخرج حرص على ألا يكون له رأى ، وأن يترك الرأى للمتفرجين ، فإن المتفرجين لهم رأى آخر : وهو أنه كان يجب أن يعاونهم على فهم المشكلة وعلى حلها . ونسى المتفرجون أن رأى المؤلف هو : أنه يجب ألا يكون هناك رأى لأحد يفرضه على الناس . وإنما الرأى الوحيد المعقول هو الذي يصل إليه كل متفرج من تلقاء نفسه بعد أن يكتشف حقيقة العلاقة التي تربطه بذلك الإنسان الغريب الذي يراه ليلا ونهارا ، وخصوصا ليلا : زوجته !

# الفهسرس

| 0  | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | الحب الوان           |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|
| 17 | • | • | • | • | - | • | • |   | • | • | • | الحب الرومانتيكي .   |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | أحب جسمك !           |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | الحب ممنوع           |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | حب الروح             |
| ۳۷ | • | • | • | • | • | • | • | - | • | • | • | الحب الواقعي .       |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | الحب الواقعي أيضآ    |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | لعبة غريبة           |
| ٥٨ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | هارب من الأحلام      |
| or | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | المرأة عندما تشك     |
| ٧٠ | • | • | • | • |   | • | • | - | • | • |   | السعادة تسكن الفنادق |
| ٧٦ | • | • | • |   |   | • | • | • | • | • | • | زجاجة عطر .          |
| ٨٢ | • | • |   | • | • | • | • | • | • |   | • | حدثني عن شبابك       |

| ن الزوجات سألوني                              |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| ىنە فىھا عفارىت                               | بط  |
| ماكل السرير · · · · · ، · ماكل السرير         |     |
| ى الرمل تحت القمر ، ، ، ، ، ،                 | علا |
| باة بلا خوف                                   | حي  |
| ريق وطوفان                                    |     |
| ية وكباريه                                    | قر  |
| طاب من مجهول                                  | خرد |
| ىئلة جنسية وأجوبة خرافية                      | آس  |
| يء آخر غير الحب غير الحب                      | شي  |
| نت أخاف الأطباء                               | 5   |
| ت كوبري التنهدات !                            |     |
| رف عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | اء  |
| هرواحد                                        |     |
| سية ولعنة                                     |     |
| اة من دمشق                                    | فتا |
| قام لكل امرأة                                 | انت |
| معلوني عريساً                                 | ېزد |
| نح النوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | أفت |
| يها أسياد                                     | عا  |
| اللفتاح لك                                    | ها  |
| باد فريسته المرأة                             | صد  |

| 777            | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠   | •    | •    | •     | تھي<br>ت | نبيء ين  | <b>!</b> '} |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|------|------|-------|----------|----------|-------------|
| 732            | • |   | • | • | • | • | • | • | •   | •    | •    | •     | نــار    | ة من     | قصہ         |
| ۲٤٠            |   | • | • | • | • |   | • | • | •   | •    | •    | •     | ليسانس   | بس باا   | عوا         |
| 729            | • | • |   | • | • | • | • | • | •   | •    | •    | •     | وجية     | مادة الز | السه        |
| 700            | • |   | • | • | • | • |   | • | •   |      | •    |       | معنى     | اج له    | الزو        |
| 177            | • | • | • | • | • | • | • | • | •   | ,    | ئرش: | ن الك | ، وبير   | القرش    | بين         |
| 777            |   | • | • | • | - | • | • |   | •   | -    | (    | جتك   | مع زو    | قطار     | في          |
| <b>Y Y Y Y</b> | • |   |   | • | • |   | • | ( | طفل | نة و | _وج  | ج وز  | يمة زو   | باة السا | الحي        |
| <b>Y Y Y</b>   | • | • | • | • | - |   | • | • | •   | -    | •    | •     | حب       | اج بلا   | زو          |
| ۲۸۳            | • | • | • | • | • | • | • | - | •   | •    |      | •     | ولدك     | أجل      | من          |
|                |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |      |       | ے وبعد ا |          |             |
|                |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |      |       | غريب     |          |             |

رقم الإيداع : ۸۸/۳۱۵۹ الترقيم الدولى : ٠ ـ ۲۲۷ ــ ۱٤۸ ــ ۹۷۷

#### مطابع الشروة\_\_\_

القاهرة: ١٦ شارع جواد حسنى ـ هاتف : ٣٩٣٤٥٧٨ ـ فاكس : ٣٩٣٤٨١٤ ـ ٣٩٣٤٨١٤ ـ ٨١٧٢١٠ ـ ٨١٧٢١٠ ـ ٨١٧٢١٠

To: www.al-mostafa.com